# مِنْ رَوَائِعِ الْحَافِظِ جَلَالِ الرِّينِ السِّرُطِي

> تحقیق وَدرَاسَة مِرْی مِنْ مِی (السِیْر) مِرْمِی مِنْ مِی (السِیْر)

# كِتَابِ قَدْحَوى دُرَرًّا لِعِينِ الْحُسُنِ مَا عُوَظَة لِهَذَا قلت تنبيبًا حقوق الطب بع محفوظة

للنَشرِ والتّحقِيقِ والتوزيع

المُرَاسَلاكِ:

طنطاش المديرية - أمام محطة بنزين التعاون ت: ٣٣١٥٨٧ ص.ب: ٤٧٧

الطبعة الأولى



### القدمية

- ۱ تقدیم
- ۲ بين يدى الكتاب .
- ٣ ترجمة المصنف .
- ٤ وصف مخطوطات الكتاب .
  - . عملي في الكتـــاب .

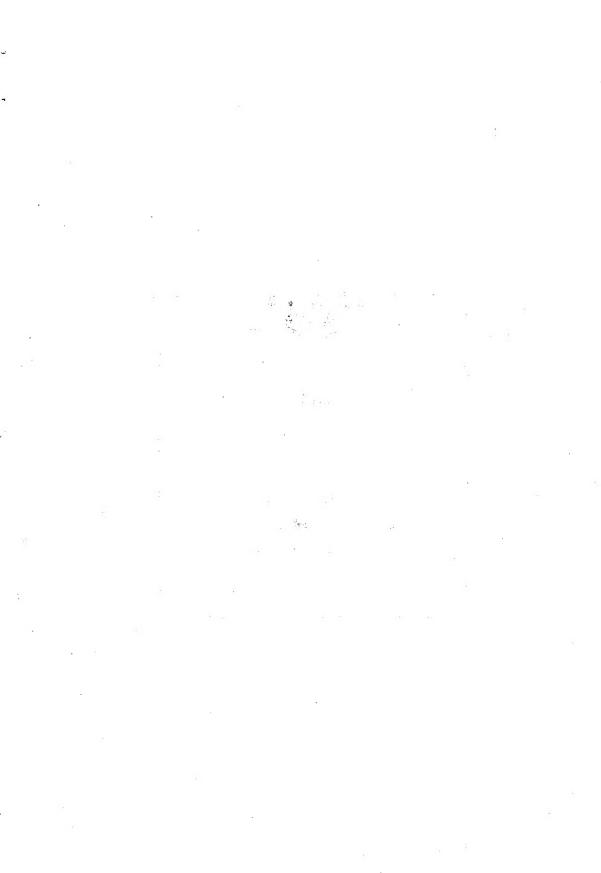

#### تقديــــم

## بسم الله الرحمن الرحيم

### إن الحمد لله :

نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا .

من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . ﴿ يأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ﴾ (\*) ﴿ يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها ، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء ، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً ﴾ (\*\*)

﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وقُولُوا قُولًا سَدِيداً ، يُصَلَّح لَكُم أعمالكم ويغفر لكم ذُنُوبكم ، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ﴾ (\*\*\*\*) .

#### وبعـــد:

فهذه صفحات من تراثنا النفيس ، نحن فى حاجةٍ إليها فى خضم هذه الأفكار المستوردة ، وتلك المفاهيم الغربية عن ديننا ، البعيدة كل البُعد عن أخلاق أهل ديارنا .

<sup>( \*)</sup> سورة آل عمران : ۱۰۲ .

<sup>(\*\*) ُ</sup> سورة النساء : ١ .

<sup>(\*\*\*)</sup> سورة الأحزاب: ٧٠ – ٧١ .

فالحمد لله الذي وفقني إلى إخراجها إلى عالم النور ، بعد أن ظلت حبيسة في عالم المخطوطات لقرونٍ طوال .

وعلى أملٍ ورجاء بلقاء آخر متجدد مع روائع الجلال السيوطى ، أستودعكم الله ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

بجدى فتحى السيد إبراهيم

. 2

## بین یدی الکتاب

هذا الكتاب يحتوى على ثلاثة رسائل حديثية من رسائل السيوطى النادرة في بابها .

أما الرسالة الأولى فهى تدور حول ما جاء عن العلماء الثقات ، أو بعبارة السيوطى نفسه : ما رواه الأساطين فى ذم المجيىء إلى الأمراء والسلاطين . فمن الأمور التى ذمتها الأحاديث النبوية ، والآثار السلفية الدخول إلى قصور الأمراء والسلاطين ، لما يفضى بالمرء من ازدراء نعمة الله تعالى عليه ، والسكوت عن منكراتهم هيبة لهم ، والسعى فى إرضائهم على حساب نصوص الشرع .

ولقد جلا هذا الأمر خير جلاء العلامة المناوى – رحمه الله – بقوله: إنما كان كذلك لأن من لازمها – يعنى أبواب الأمراء – لم يسلم من النفاق ، ولم يصب من دنياهم شيئاً إلا أصابوا من دينه أغلى منه ، وهذه فتنة عظيمة للعلماء ، وذريعة صعبة للشيطان عليهم ، سيما مَنْ له لهجة مقبولة ، وكلام عذب ، وتفاصح ، وتشدق ، إذ لا يزال الشيطان يلقى إليه: أن فى دخولك لهم ، ووعظهم ما يزجرهم عن الظلم ، ويقيم الشرع ، ثم إذا دخل لم يلبث أن يداهن ويطرى ، وينافق فهلك ويهلك (١).

لذا فقد اشتهر عند السلف الصالح أن علماء السلطان على خطرٍ عظيمٍ ، وفي وبالٍ شديد .

ولقد أحسن محمود الوراق بقوله :

ركبوا المراكب واغتدوا زمراً إلى باب الخليف. وصلوا البكور إلى الرواح ليبلغوا الرتب الشريف. حتى إذا ظفروا بما طلبوا من الحال اللطيفة

<sup>(</sup>١) فيض القدير ( ١٢١/٣ ) .

وغدا الموالى منهم فرحاً بما تحوى الصحيف وتعسفوا من تحتهم بالظلم والسير العنيف باعوا الأمانة بالخيانة واشتروا بالأمن الجيف لم ينتفع بالعلم إذ شغفته دنياه الشغوف نسى الإله ولاذ في الد نيا بأسباب ضعيفه (٢).

لذا يقف العلامة السيوطى فى هذا الكتاب ناصحاً لأهل العلم بأن يصونوا علمهم عن أبواب السلاطين ، ولا يشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ، ويبيعوا الهدى بالضلال .

أما الرسالة الثانية فهي في التحذير من تولى القضاء ؛ والأحكام بين العباد ، ولعل هذا التحذير يبدو جلياً في الحديث النبوى الذي رواه أبو هريرة – رضى الله عنه – أن رسول الله عَلَيْظُهُ – قال : « من جُعل على القضاء فكأنما ذبح بغير سكين »(٣).

فمعنى هذا الحديث التحذير من طلب القضاء، وفي هذا إيضاح أن القضاء محنة وليست منحة، واختبار، وليس اختيار.

ولقد عرف السلف الصالح خطر القضاء ، فكانوا يفرون من توليته حوفاً من الوقوع فيما يغضب الله تعالى .

فهذا عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - بعد أن ولاه سليمان بن عبد الملك قبل وفاته ، يقف عمر خطيباً في الناس ، فيقول :

« أيها الناس ، إنى قد ابتليت بهذا الأمر من غير رأى كان منى ، ولا طلبة له ، ولا مشورة من المسلمين ، وإنى قد خلعت ما فى أعناقكم من بيعتى ، فاختاروا بأنفسكم » .

<sup>(</sup>٢) جامع بيان العلم وفضله ( ص/٢٥٩ ) لابن عبد البر .

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح . وسيأتى تخريجه .

والسيوطى فى هذه الرسالة ينصح للمسلمين بمعرفة خطر القضاء ، وعظم شأنه ، فبه قد تضيع الأموال ، وتسفك الدماء ، وتدنس الأعراض ، وبه يكون العدل بين الناس ، وإعطاء المظلوم حقه ، ورفع الظلم عمن ظلم . فالقضاء أمر عظيم ، لذا فالتحذير منه نصيحة غالية لمن يظنون أنه مكسب للسمعة والجاه ، ورافع للمنزلة .

وهو إنذار لمن ظنوا أنه كنزٌ قد وقعوا عليه فليغتنموه ، وليأخذوا منه ما استطاعوا إليه سبيلاً .

أما الرسالة الأخيرة فتتحدث عن ذم المكس.

وهى نصيحة إلى من يفرضون على الناس من الأموال ما ليس لهم به حق فيأكلون أموال الناس زوراً وبهتاناً .

فالمكس: الجباية ، والماكس: العشار ، لذا فقد قال ابن سرين لأنس رضى الله عنه: تستعملنى على عُشور الناس فأماكِسُهُم ويماكسونى ومعناه: تستعملنى على ما ينقص دينى ، لما يخاف من الزيادة والنقصان فى الأخذ والترك.

ولقد رأيت أن الرسائل الثلاث تنتظم فى سلك درٍ واحد ، فجمعتها معاً لتمام الفائدة .

فدم المجيىء إلى أبواب السلاطين ، يعقبه البُعد عن تولى القضاء ، الذى يكون فى الأعم الغالب عن طريق الدخول إلى أبواب الأمراء .

وإذا ابتعد المرء عن القضاء فقد صار بعيداً عن أموال الناس ، ودمائهم . وأسأل الله العظيم أن يجعل هذه الصفحات فى ميزان عملى ، يوم لا ينفع مالً ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .

وآخر دعوانا أن الحمد لله

رب العالمين

### ترجمة المصنف

## (١) نسبه ونشأته العلمية :

هو عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد بن سابق الدين بن الفخر عثمان بن ناظر الدين محمد بن سيف الدين خضر بن نجم الدين أبى الصلاح أيوب بن ناصر الدين محمد بن الشيخ همام الدين الخضيرى الأسيوطى .

ولد بعد المغرب ليلة الأحد مستهل شهر رجب سنة تسع وأربعين وثمانمائة ( ٨٤٩ هـ) .

حفظ القرآن صغيراً لا يتجاوز الثانى سنوات ، وجلس مُدرساً للعلم ، وهو ابن سبعة عشر عاماً ، وأفتى وهو ابن سبعة وعشرين عاماً .

وهذا يبين لنا مدى ما كان عليه من حرص على العلم.

« لقد نشأ يتيماً ، ولكن هذا لم يمنعه من المواظبة على دروس العلم ، فحفظ « العمدة » ، و « منهاج الفقه والأصول » ، و « ألفية ابن مالك » .

وأخذ الفرائض عن العلامة فرضيّ زمانه شهاب الدين الشارمساحي الذي كان يقال : إنه بلغ السن العالية ، وجاوز المائة بكثير .

ولازم في الفقه علم الدين البُلقيني إلى أن مات .

ولازم شيخ الإسلام شرف الدين المناوى فى التفسير ، وفى الحديث والعربية لازم تقى الدين الشبلى الحنفى .

#### (٢) علمـه:

تبحر العلامة السيوطى في علوم شتى ، فلقد ضرب في كل علم بسهم عظيم ، ولقد قال عن نفسه : « رزقت التبحر في سبعة علوم: التفسير ، الحديث ، الفقه ، النحو ، المعانى ، البيان ، البديع »(١) .

وقال: لما حججتُ شربت من ماء زمزم لأمور، منها أن أصل في الفقه إلى رتبة سراج الدين البلقيني، وفي الحديث إلى رتبة الحافظ ابن حِجر.

#### (٣) مؤلفاته:

له مؤلفات كثيرة ، وجدت فى كل عصر الإقبال من الناس علمها ، لما حوته من فوائد جليلة . •

ولقد ألف السيوطى لنفسه رسالة (٢) ، استقصى فيها ما صنف ، وهى تُعد فهرسة مؤلفاته ، التي وصلت في هذا الفهرست إلى ٥٣٨ مؤلفاً ،

وتصنيفها كالتالي:

٧٣ مؤلفاً في التفسير .

٢٠٥ مؤلفاً في الحديث .

٣٢ مؤلفاً في مصطلح الحديث.

٢٠ مؤلفاً في الفقيه .

٢١ مؤلفاً في الأخلاق وأصول الفقه والدين.

٢٠ مؤلفاً في اللغة والنحو والتصريفِ .

٦٦ مؤلفاً في المعاني والبيان والبديع.

وهذه بعض المؤلفات التي ألفها في شتى مناحى العلم.

من مؤلفاته في القرآن وعلومه:

١ – الدر المنثور في التفسير بالمأثور .

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة ( ٢١٥/١ ) .

<sup>(</sup>٢) نشرها الشيخ عبد العزيز السيروان في مقدمة معجم طبقات الحفاظ.

- ٢ الإتقان في علوم القرآن .
- ٣ لباب النقول في أسباب النزول .
  - ٤ الناسخ والمنسوخ في القرآن .
- ه تناسق الدرر في تناسب السور .
  - ٦ الأزهار الفائحة على الفاتحة .
- ٧ القول الفصيح في تعيين الذبيح.

#### من مؤلفاته الحديثية:

- ١ مرقاة السعود إلى سنن أبى داود ..
- ۲ قوت المغتذى على جامع الترمذى .
  - ٣ زهر الربي على المجتبى للنسائي .
- ٤ مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجه .
- تنوير الحوالك على موطأ مالك .
- ٦ جمع الجوامع ، وهو كبير ، أوله سبحان مبدىء الكواكب اللوامع .. إلخ .
- ٧ الجامع الصغير من حديث البشير النذير. طبع عدة طبعات ، وقام الشيخ

الألباني - حفظه الله - بتحقيقه في قسمين كبيرين ، تحت عنوان صحيح الجامع في ٦ مجلدات ، وضعيف الجامع مثله .

#### ومن مؤلفاته في العقيدة :

- ١ شرح الكوكب الوقاد في الاعتقاد.
- ٢ تنزيه الاعتقاد عن الحلول والاتحاد .

## ومن مؤلفاته في اللغة والنحو والتصريف :

- ١ المزهر في علوم اللغة.
- ٢ شرح شواهد مغنى اللبيب .
- ٣ النكت على الألفية والكافية والشافية .

- ٤ الإفصاح في لغات النكاح .
  - الوفية باختصار الألفية .

## ومن مؤلفاته في مصطلح الحديث:

- ۱ تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی .
  - ٢ شرح ألفية العراقي .
  - ٣ اللمع في أسباب الحديث .
  - ٤ التذنيب في الزوائد على التقريب .
- ٥ كشف التدليس عن قلب أهل التدليس.

# ومن مؤلفاته الفقهية :

- ١ مختصر الأحكام السلطانية .
- ٢ الفوائد الممتازة في صلاة الجنازة .
  - ٣ اللمعة في تحقيق الركعة لإدراك الجمعة .

## ومن مؤلفاته البلاغية :

- ١ النكت على تلخيص المفتاح .
- ٢ ألفية تسمى عقود الجمان في المعاني والبيان .

## (٤) مآخذ العلماء عليه :

ا – ألف بعض الرسائل التى خالفت اعتقاد السلف الصالح ، كرسالة المنجلى فى تطور الولى ، ورسالة نتيجة الفكر فى الجهر بالذكر ، ورسالة «إتحاف الفرقة برفو الخرقة»، ومسالك الحنفا فى والدى المصطفى، ورسالة الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال ، ورسالة تنوير الحلك فى إمكان رؤية النبى والملك .

٢ - اختصر الكثير من كتب سابقيه ، ولم يشر إلى الأصل . وعلى كل
 حال كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا المعصوم عليه .

#### وفاتسه :

توفى الإمام السيوطى – رحمه الله – فى سحر ليلة الجمعة تاسع عشر جمادى الأولى من سنة ٩١٠ هـ.

وكانت وفاته فى منزله ، وذلك بعد مرض دام لمدة سبعة أيام ، وكان يوم وفاته يوماً مشهوداً ، صلى عليه المسلمون صلاة الجنازة .

فرحمه الله رحمة واسعة ، وجزاه كل الخير عن المسلمين ، وما بذله من سعى فى نشر العلم جعله الله له فى ميزان حسناته يوم القيامة .

ولمزيد من التفصيل فعليك بالرجوع إلى المصادر والمراجع التالية :

- ١ حسن المحاضرة : ( ٢١٥/١ ، ٢٢٩ ) ، ( ٢٩٦/٢ ) .
  - ٢ الكواكب السائرة : ( ٢٢٦/١ ) .
    - ٣ شذرات الذهب: ( ١/٨٥ ) .
- ٤ الضوء اللامع: ( ١/٥ ، ٦ ) ( ٩/٢ ) ، ( ٦٥/٤ ) .
  - هرس الفهارس: ( /۳۵۳ ۳۵۳ ) .
  - . ( 788 388 788 788 788 ) .
  - - $\Lambda \Delta$ شف الظنون : ( ۸/۱ ) .
  - ٩ الأعلام للزركلي : ( ٣٠١/٣ ٣٠٢) .
- ١٠ خلاصة الأثر: ( ٢/١ ٤ ٣٣) ، ( ٤٣٣/٣ ) .
  - والحمد لله أولاً وآخراً .

## وصف مخطوطات الكتاب وتوثيق نسبتها للمصنف

جميع مخطوطات هذا الكتاب من محفوظات دار الكتب المصرية ، العامرة بذحائر تراثنا النفيس .

أما المخطوط الأول فعنوانه : « كتاب ما رواه الأساطين في عدم المجيىء إلى السلاطين » .

يقع المخطوط تحت فن الحديث، برقم (١٤٢٣)، ومنه صورة ميكروفلمية، ويقع في (٢٤) صفحة، في كل صفحة (٢١) سطراً، في السطر الواحد (١٥) كلمة تقريباً.

ولقد ذكره السيوطى نفسه ضمن مسلسل مؤلفاته برقم (٢٤٩) ضمن مؤلفاته في الحديث ومتعلقاته .

ونسبه له حاجي خليفة في كشف الظنون ( ٨٢٨/١ ) ، ( ١٥٧٤/٢ ) .

أما المخطوط الثاني فهو بعنوان : « جزءٌ في ذم القضاء وتقلد الأحكام » ويقع في ٩ صفحات تحت رمز « مجاميع تيمور » برقم (٢٠١) .

ومنه صورة على ميكروفيلم برقم (١٤١٥٣)، وفي كل صفحة من صفحاته حوالي (٢٣) سطراً، وفي السطر الواحد متوسط (٩) كلمات.

ولقد ذكره السيوطى نفسه ضمن مؤلفاته كما في فهرست مؤلفاته برقم (٨١) تحت قائمة الحديث ومتلعقاته .

ونسبه له حاجي خليفة في كشف الظنون ( ٨٢٨/١ ) .

أما المخطوط الأخير فهو بعنوان « ذم المكس » .

ويقع هذا المخطوط في (٥) صفحات ، تحت رمز «حديث» برقم (١٤١٦) .

ويقع في كل صفحة من صفحاته (٢١) سطراً ، وفي كل سطر (٧) كلمات تقريباً .

ولقد نسبه السيوطى لنفسه ضمن مؤلفاته الحديثية برقم (١٠١) وخط جميع المخطوطات مقروء واضح .

ونسبه له حاجي خليفة ( ٨٢٨/١ ) في كشف الظنون .

ه باماوواء ارساسان السبوط التشافعيهم بدانه وبرحى لغ وسلام علعباده الدن اصطغ مداكات مارواه الاساطان فيعدم المح إلى السلاطان احرج الوالخوالان وحسندوالنساى والبنهن في شعب الامان عن انتعماسهن السعنه عن النتي مل أسعلته ي كم قال مَن سَكَنُ الساديد حَكَا ومنتبع المسدغف كومن أن إبواب السلطان افتان وأحرج ابودا وودوالسهغ عن الى هزيرة رضي السعنه عن الس صلى السعلية في لم من بدأ ففد خَمّا ومن الله الصدغف إ ومكان انواب اللسلطان افتنت وماازد ادعيدمن السلطان دُنْقُ الْأَازُد ادمن الله نعالى بعد اواحرج احد في مست إ والبه فيسند صجيح عنابي هرارة قال فالرسو السمسليالله الم علمه في كم من بداحفاومن التع المصيد عفل ومن إني الوات السلطان افنتنن وعالن دار آحدمن السلطان فرضا الااداد من الله نفالي بعدًا والخرج ان لالكنا الم مرزة قال قالت رسول السمنلي السعلس كأن ابغض الخاتق الى العدمة الحالم مذور العال واخرج انن ماجدعن الى مربزة رصى اللاعنيه فالسه فالرسول البدمكي الدعلم فالم إن من انغص الفتاء الى الله لغالى الذين مزوزون الامرا واخرج الدملي في سند الفردوس عذابي هربرة رضي المصعنه فالتقالرمن فيساله لم اذارات العالم يخالط السلطان مخالطة كبارة

فقلناد مَاجِلُوسَكُ هَاهِنَا مَعَالَدَانَاعِدُوفِمُ الْعَصْرِ الْهُمْ لِلْبُودُونِ وَانْ غَيْنَ عِهُمُ لايسِتَخِبِونِي فَفَلْنَ لَهُ الْمُؤْفِّعُ عَلَا تَعَالَ واللهُ لا اللّهِ وَلَوْحَبِينَ فَيَا عَلَا مَالُهُ وَلَا مَا أَلَا فَاطَأَلُفَتْ بِوَلَا مُعَلِيمًا أَنْ فَعَلَى اللّهُ وَعَلَيْهِ الْمُؤْفِقُ مَا كَمَا وَعَدِمُا قَالَ فَاطَأَلُفَتْ بِدُلِكَ نَصْبِي فَرْحِعِتُ مَسْرُورًا والله اعلى بدلك نَصْبِي فرحِعِتُ مسرورًا والله اعلى

ورفه



أن جيه فهومتروك ايضاعن زيد ف اسلم ى سايە في ذم الكس للشير الأميام من بن حسر ووبرد من حديث على اخرجه في كبالأبعظ نا بني مال الله عينه وسراعن العالم لعلامة جلال سهيلا در ت موت فامله کان عشرهه پخه آنه ه المان السيعولى خهاباً ﴿ ﴿ عِنْ مِنْ انسَانًا عِنَّ إِي الْحُسَرُ \* مرجعية أنشه مَعْدُ ادَى إِنَّا أَبُوفَضَلَ مِن الْمَرِقَ كَالِهِ عَن تماك وعنم وسندة إنا أبوكر وصالح تنا بوخة بنجان تشايحة بن أبراهم وتعيد النارية الدخرس بناحس المنتقر الساط عن سدى عن متمور عن بعاهد في فوله تعالى ولاتقعه بابخل سراط توعدون قال نزلت ب المانيان شككد للغلى قناو وو مكن ولاتكترث الاحمواديك وحللوه تنازخير غنق وسىبأت اذائتيتم عاشر فالمللوه و لجد لده وحده وسال الله عل من لانعي المعام تمتاعيه العه تدوقه الفراء من سخ هذا له وم الاثناق بارشهان منكله ما الرافق ٨٠ يَارِ ١٩٠٩ م نقلاً عَنْ سَعْمَ . الاصل الهنوطية بداركت أسادات برفاليه بمزايد نذرب

العلمية جساره، و ويني وبك الأمى عنومولاه محره معال أشاع مارعت للهام

## عملي في الكتاب

لقد حاولت أن أصل بهذا الكتاب إلى أن يكون فى حلة بُهية ، وصورة زاهية ، وهذا بجهدى المقل ، وسلكت فى صنيعى هذا ما يلى :

- ١ قمت بترقيم نصوص الكتاب حتى يسهل قراءتها ، والرجوع إليها عند طلبها
  بغير عناء .
- ٢ -- عزوت الآيات القرآنية إلى سورها ، ثم خرّجت ما فى الكتاب من الأحاديث ، النبوية ، والآثار السلفية ، مع ذكر درجة الحديث أو الأثر كلما أمكن إلى ذلك سبيلا .
- ٣ علقت على بعص الآثار ، وذكرت ما اشتملت عليه من فوائد علمية ،
  أو لغوية .
  - ٤ قدمت للكتاب بمقدمة عن الكتاب ومؤلفه ، والمخطوط ووصفه .
- ه أعددت الفهارس العلمية التي تخدم الكتاب كفهرس الآيات ،
  والأحاديث ، والآثار ، والأعلام .
  - ٦ وضعت العناوين الداخلية حيث أن المصنف لم يضعها .

وأحيراً مع صفحات من تراثنا النفيس أترككم ، سائلاً ربى المزيد من التوفيق ، والحمد لله رب العالمين .

مجدى فتحى السيد إبراهيم طنطا – مصــر



الرسالة الأولى ما رواه الأساطين فى عدم المجىء للسلاطين للجلال السيوطى رحمه الله تعالى



١ – النهى عن المجيىء للسلاطين فى السنة النبوية

٢ – أبغض الخلق إلى الله تعالى .

٣ – هل يرد الحوض الداخل على السلطان ؟

الفقهاء أمناء الرسل .

. - العالم مع السلطان في العداب.

٦ من صفات علماء آخر الزمان .

٧ – سلاطين الفــتن .

٨ - يتفقهون في الدين للدنيا .

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ، هذا ما رواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين .

## النهى عن المجيء للسلاطين في السنة النبوية

أخرج أبو داود والترمذى والنسائي والبهقى فى شعب الإيمان عن ابن
 عباس – رضى الله تعالى عنه – عن النبى عليه :

قال : من سكن البادية جفا<sup>(۱)</sup> ومن اتبع الصيد غفل<sup>(۲)</sup> ، ومن أتى أبواب السلاطين<sup>(۲)</sup> افتتن <sup>(٤)</sup> .

<sup>(</sup>١) أى غلظ قلبه ، وقسا فلا يرق لمعروف وصلة رحم لبعده عن العلماء ، وقلة اختلاطه بالفضلاء .

 <sup>(</sup>٢) لحرصه الملهى عن الترحم والرقة أو لأنه إذا اهتم به غفل عن مصالحه ، أو لشبهه بالسباع وانجذابه عن الرقة .

قال الحافظ ابن حجر: يكره ملازمة الصيد، والإكثار منه لأنه قد يشغل عن بعض الواجبات، وكثير من المندوبات، ودليله هذا الحديث.

وقال ابن المنبر : الاشتغال بالصيد لمن عيشه به مشروع ، ولمن عرض له وعيشه بغيره مباح ، وأما التصيد لمجرد اللهو فهو محل النهي .

<sup>&</sup>quot;(٣) لأنه وإن وأفقه في مرامه فقد خاطر بدينه ، وإن خالفه فقد خاطر بروحه ، ولأنه يرى سعة الدنيا فيحتقر نعمة الله عليه ، وربما استخدمه فلا يسلم من الإثم في الدنيا والعقوبة في العقبي . قاله المناوى في فيض القدير ( ١٥٣/٦ ) .

<sup>(</sup>٤) صحیح . وإسناده ضعیف . أخرجه أحمد ( ٣٥٧/١) ، وأبو داود ( ٢٨٥٩) ، والبخاری ( ٢٨٥٩) ، والبخاری ( ٢٨٥٩) ، والبخاری ( ٢٨٠٩) في تاریخه الکبیر ، وأبو نعیم ( ٢٠/٤) في الحلية ، والطبراني ( ١١٠٣٠) في الکبیر ، وفي سنده عند الجميع أبو موسى أحد المجهولين ، كما في التقريب ( ٢٩/٢) =

الله تعالى عنه - وأخرج أبو داود والبهقى عن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه - عن النبى عليه قال :

« من بدا فقد جفا ومن اتبع الصيد غفل ، ومن أتى أبواب السلاطين افتتن ، وما ازداد عبد من السلطان دنوًا إلا ازداد من الله بعداً  $^{(\circ)}$  .

۳ - وأخرج أحمد في مسنده والبيهقي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله عليه :

« من بدا جفا ، ومن اتبع الصيد غفل ، ومن آتى أبواب السلاطين افتتن ع (٦) .

# أبغض الخلق إلى الله تعالى

عنه - قال : وأخرج ابن عدى عن أبي هريرة - رضى الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله عليه : « إن في جهنم وادياً تستعيذ منه النار كل يوم سبعين مرة ، أعده الله تعالى للفقراء المراثين بأعمالهم ، وأبغض الخلق على الله تعالى عالم السلطان »(٧) .

<sup>= •</sup> وله شاهد من حديث أبى هريرة ، أخرجه أحمد ( ٣٧١/٢ ، ٤٤٠ ) ، وابن غدى ( ٣٧١/٢ ) في الكامل ، وحسنه الشيخ الألباني كما في الصحيحة ( ١٢٧٢ ) .

وله شاهدٌ من حديث البراء، أخرجه أحمد (٢٩٧/٤) وقال: الهيثمني في مجمع الزوائد ( ٢٥٤/٥ ) : رواه أبو يعلي ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>٥) حديث صحيح . أخرجه البهقى (١٠١/١٠) في سننه ، وانظر السابق .

<sup>(</sup>٦) حديث صعيح . انظر السابق .

<sup>(</sup>٧) ضعيف جداً . أخرجه ابن عدى (٤٦٨/٢) في الكامل ، وابن الجوزى (٧) ضعيف بداً . أخرجه ابن عدى (١٣٣/١) في العلل المتناهية من طريق أبي الحسن الحنظلي عن بكير بن شهاب بن سيرين عن أبي هريرة .

قال ابن عدى : بُكير منكر الحديث ، وقال الذهبى : أبو الحسن مجهول ، انظر : الميزان ( ٣٥٠/١ ) .

- وأخرج ابن بلال والحافظ أبو الفتيان الدهتناني في كتاب « التحذير من علماء السوء » والرافعي في تاريخ قزوين عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله عليه : « إن أبغض الخلق إلى الله تعالى العالم يزور العمال » (^) .
- العمال  $^{(9)}$ .
- الله عنه قال : قال :
- ٨ وأخرج الديلمي في مسند الفردوس عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله عليه : « إذا رأيت العالم يخالط السلطان مخالطة كثيرة ، فاعلم أنه لص »(١١) .

أخرجه بنحوه مختصراً الطبراني ( ۱۲۸۰۳ ) في الكبير من حديث ابن عباس ، وقال الهيثمي : رواه الطبراني عن شيخه يحيى بن عبد الله بن عبدويه عن أبيه ، ولم أعرفهما ، وبقية رجال الصحيح . قلت : فيه الحسن ، وهو مدلس ، وقد رواه بالعنعنة .

<sup>(</sup>۸) حديث موضوع . انظر : إتحاف السادة ( ۳۸۹/۱ ) ، ( ۲۷/۲ ) ، ضعيف الجامع ( ۱۲۷/۲ ) قال المناوى فى فيض القدير ( ٤٠٧/٢ ) : فيه محمد بن إبراهيم السياح شيخ ابن ماجه ، قال الذهبى : قال البرقانى : سألت عنه الدارقطنى فقال : كذاب ، وعصام ابن رواد العسقلانى ، قال فى الميزان: ليّنه الحاكم ، وبكير الدمغانى منكر الحديث .

<sup>(</sup>٩) انظر السابق.

<sup>(</sup>۱۰) حديث ضعيف . أخرجه الترمذي ( ۲۳۸۳ ) ، وابن ماجه ( ۲۰۰۲ ) ، وابن عدى ( ۱۰۷۷/۰ ) في الكامل ، في سنده عمار بن سيف من الضعفاء كما في التقريب ( ۲۷/۲ ) ، وانظر : مجمع الزوائد ( ۳۸۸/۱ ) ، اللآلي المصنوعة ( ۲۲۵/۲ ) ، تنزيه الشريعة ( ۳۸۵/۲ ) ، ضعيف الجامع ( ۲٤٥٩ ) .

<sup>(</sup>۱۱) حديث ضعيف . انظر : الفردوس (۱۰۷۷)، وضعيف الجامع (۱۰۷۷) .

قوله: ( فاعلم أنه لص ) أى سارق ، بمعنى محتال على اقتناص الدنيا ، وجذبها إليه من حرام وغيره ، كما يحاول السارق إخراج المتاع من الحرز فمخالطته له مؤذية بنظره لجدوى الدنية الدنيئة ، وإيثارها على الآخرة الباقية ، قاله المناوى فى فيض القدير ( ٢٥٤/١ )

وأخرج ابن ماجه بسندٍ رواته ثقات عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنه – عن النبي عليه :

قال: إن ناساً من أمتى ويقرأون فى الدين ، ويقرأون القرآن ، ويقولون نأتى الأمراء فنصيب من أموالهم ، نعتزلهم بديننا ، ولا يكون ذلك ، كما لا يُجتنى من القتادِ (١٣) إلا الشوك ، كذلك لا يجتنى من قربهم إلا الخطايا »(١٣).

أنه قال : يارسول الله ، أمن أهل البيت أنا ؟ فسكت ثم قال : في الثالثة : « نعم ، ما لم تقف على باب سدة أو تأتى أميراً تسأله » (١٤٠) .

قال الحافظ المنذرى في الترغيب والترهيب المراد بالسدة هنا: باب السلطان ونحوه .

<sup>(</sup>۱۲) القباد : شجر ذو شوك ، لا يكون له ثمرٌ سوى الشوك .

<sup>(</sup>۱۳) حدیث ضعیف . أحرجه ابن ماجه ( ۲۵۵ ) من طریق الولید بن مسلم عن يحيى بن عبد الرحمن الكندى عن عبيد الله بن أبى بردة عن ابن عباس به .

فى سنده الوليد بن مسلم يرويه بالعنعنة ، وهو من المدلسين ، وفيه ابن أبى بردة ،
 وهو من المقبولين كما فى التقريب ( ٣٩/١ ) .

أخرجه ابن عساكر في تاريخه كما في كنز العمال ( ٢٨٩٨٨ ) وأوله : « سيكون قومٌ بعدى من أمتى يقرأون القرآن .... » .

<sup>(12)</sup> حديث ضعيف . أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ١٨٠/١ - ١٨١ ) من طريق خالد بن الحارث ثنا طريف بن عيسى العنبرى حدثنى يوسف بن عبد الحميد قال : لقيت ثويان . فذكره .

 <sup>•</sup> فى سنده طریف بن عیسى ، ویوسف بن عبد الحمید ، و کلاهما من المجهولین
 کا فی الجرح والتعدیل (٤٩٤/٤) ، (٢٢٦/٩) .

<sup>••</sup> أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ١٧٣/٩ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط ، ورجاله ثقات .

## هل يرد الحوض الداخل إلى السلطان ؟

11 - وأخرج الترمذي وصححه ، والنسائي ، والحاكم وصححه ، والبيهقي عن كعب بن عجرة - رضى الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله عليهم عن كعب بن عجرة أمراء فمن دخل عليهم وصدقهم بكذبهم، وأعانهم على ظلمهم ، فليس منى ولست منه ، وليس بوارد على الحوض ، ومن لم يدخل عليهم ، ولم يعنهم على ظلمهم ، ولم يصدقهم على كذبهم ، فهو منى وأنا منه ، وهو وارد على الحوض ، (١٥) .

الخدرى - وأخرج أحمد وأبو نعيم وابن حبان فى صحيحه عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله تعالى عنه - عن النبى عَلَيْكُ قال : « سيكون أمراء يغشاهم غواش وخواش من الناس يكذبون ويظلمون فمن دخل عليهم ، وصدقهم

<sup>(</sup>١٥) حديث صحيح: أخرجه أحمد (٣٢١/٣)، والترمذى (٢٠٩)، (٢٥٠)، (٢٣٦٠)، والحاكم (٢٠٦٠)، والحاكم (٢٣٦٠)، والحاكم (٢٣٦٠)، والحاكم (٢٩/١) كلهم من حديث كعب رضى الله عنه، وكذا ابن أبي عاصم (٧٥٨) في السنة، والطبراني (١٣٤/١٩)، ١٣٥٥) في الكبير.

وله شاهد من حدیث خباب ، أخرجه أحمد (۱۱۱/۵) ، (۳۹۰/۳) ،
 وابن حبان (۲۰۱/۱) ، والحاكم (۷۸/۱) ، والطبراني (۳۲۲۷) في الكبير ، وكذا ابن
 أبي عاصم (۷۷۷) في السنة .

له شاهد من حدیث حذیفة ، أخرجه أحمد ( ٣٨٤/٥ ) ، وابن أبی عاصم
 ( ٧٥٩ ) فی السنة .

<sup>••••</sup> له شاهد من حديث النعمان ، أخرجه أحمد ( ٢٦٧/٤ ، ٢٦٨ ) .

<sup>•</sup> له (شاهدٌ من حديث ابن عمر ، أخرجه أحمد ( ٩٥/٢ ) ، ولؤلؤ (١٤) في

بكذبهم ، وأعانهم على ظلمهم ، فأنا برىء منه وهو برىء منى ، ومن لم يدخل عليهم ، ولم يصدقهم بكذبهم ، ولم يعنهم على ظلمهم ، فهو منى وأنا منه »(١٦) .

۱۳ - وأخرج أحمد ، وابن حبان فى صحيحه عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه - أن رسول الله عليه قال : « سيكون أمراء من دخل عليهم وأعانهم على ظلمهم ، وصدقهم بكذبهم ، فليس منى ولست منه ، ولم يرد على الحوض ، ومن لم يدخل عليهم ، ولم يعنهم على ظلمهم ، ولم يصدقهم على كذبهم ، فهو منى ، وأنا منه و سيرد على الحوض »(١٧) .

عنه - وأخرج الشيرازى فى الألقاب على ابن عمر - رضى الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله عليه :

« إنها ستكون أمراء من صدقهم بكذبهم ، وأعانهم على ظلمهم ، فليس منى ولست منه ، ولا يرد على الحوض ، ومن لم يدخل عليهم ، ولم يصدقهم بكذبهم ، ولم يعنهم على ظلمهم ، ولم يغش أبوابهم ، فهو منى ، وأنا منه ، وسيرد على الحوض »(١٨) .

## الفقهاء أمناء الرسل

• 1 - وأخرج الحسن بن سفيان في مسنده ، والحاكم في تاريخه ، وأبو نعيم والديلمي ، والرافعي في تاريخه عن أنس بن مالك - رضي الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله عائلية :

<sup>(</sup>۱۲ ، ۱۷ ، ۱۸ ): انظر السابق .

العلماءُ أمناءُ الرسلِ ما لم يُخالِطُوا السُّلطانَ ، فَقَدْ خَانُوا الرسلَ فاحذروهم واعتزلوهم »(١٩) .

(19) حديث ضعيف . أخرجه ابن عبد البر ( ١٨٥/١ ) في جامع بيان العلم وفضله ، وابن الجوزى (٢٦٣/١ ) في الموضوعات ، وقال أبو حاتم ( ١٣٧/٢ ) في العلل : هذا حديث منكر ، يشبه أن يكون في الإسناد رجل لم يسم ، وأسقط ذلك الرجل .

● قال السخاوى فى تخريج أحاديث العادلين (ص/٩٩ – ١٠٠) ما يلى:
 وعن الحاكم من طريق محمد بن حجاج بن عيسى ثنا إبراهيم بن رستم ثنا حفص العبدى
 عن إسماعيل بن سميع الحنفي عن أنس. فذكره.

ورواه الحسن بن سفيان ، ومن طريقه أبو نعيم ، ومن طريقه الديلمي قال : ثنا مخلد ابن مالك ثنا إبراهيم بن رستم به .

ورواه العقيلي في الضعفاء قال : أنا عبد الله بن محمد بن سعدويه المروزي أنا على بن الحسن المروزي أنا إبراهيم بن رستم ثنا حفص الأيرى عن إسماعيل بن سميع به .

وقال عقبه : إن حفصاً هذا كوفى ، وحديثه غير محفوظ .

وأخرجه الديلمي أيضاً من طريق محمد بن يزيد بن سابق ثنا نوح بن أبي مريم عَن إسماعيل بن سميع به .

ورواه محمد بن معاوية النيسابورى عن محمد بن يزيد عن إسماعيل بن سميع به ، وهو حديثُ لا يصح .

أما حفص العبدى ، الذي وقع الغلط في اسمه في رواية العُقيلي من بعض الرواة ، فقال أحمد : تركنا حديثه وخرقناه ، وقال على بن المديني : ليس بثقة ، وقال النسائي : متروك .

وأما نوحٌ فهو ضعيف جذاً ، بل اتهم بالوضع .

وأما محمد بن معاوية ، فقال ابن معين : إنه كذابٌ ، وقال الأثرم عن أجمد : رأيت أحاديثه موضوعة .

قلت : ولتمام البحث عليك بالرجوع إلى المصادر التالية :

اللآلى المصنوعة (١١٤/١)، تنزيه الشريعة (٢٦٧، ٢٦٧)، تذكرة الموضوعات (٢٤/)، إتحاف السادة (٢٨/١)، إتحاف السادة (٢٨/١).

١٦ - وأخرج العسكرى عن على بن أبى طالب - رضى الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله عَيْنَا الله الله عَيْنَا الله الله عَيْنَا الله الله الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله الله الله علم الله الله علم الله الله علم ا

# العالم مع السلطان في العذاب

۱۷ – وأخرج الحاكم في تاريخه ، والديلمي عن معاذ بن جبل – رضي الله تعالى عنه – قال : قال رسول الله عَيْظَةٍ :

« ما من عالم يأتى صاحب سلطان طوعاً ، إلا كان شريكه فى كل لون يعذب به فى نار جهنم »(٢١) .

١٨ - وأخرج أبو الشيخ في الثواب عن معاذ بن جبل - رضى الله تعالى
 عنه - قال : قال رسول الله عَلِيْكُم : « إذا قرأ الرجل القرآن ، وتفقه في الدين ، ثم

<sup>■ • •</sup> قوله: « أمناء الرسل » فإنهم استودعوهم الشرائع التي جاءوا بها ، وهي العلوم والأعمال ، فهم أمناء على الوضوء ، والصلاة ، والصوم ، والزكاة ، والحج ، وعلى الاعتقادات كلها ، وكل ما يلزمهم التصديق به ، والعلم والعمل ، فمن وافق علمه عمله ، وسره علنه كان جارياً على سنة الأنبياء فهو الأمين .

ومن كان بضد ذلك فهو الخائن ، وبين ذلك درجات لذلك قال : ( ما لم يخالطوا السلطان ) . قاله المناوى في فيض القدير ( ٣٨٣/٤ ) .

 <sup>(</sup>۲۰) حدیث ضعیف . قال السخاوی : أخرجه الحاكم فی بعض تصانیفه ،
 ومن طریقه الدیلمي فی مسنده ، قلت : انظر : تذكرة الموضوعات (۲۰) ، كشف الحفاء
 ( ۱۳۲/۲ ) ، ضعیف الجامع ( ٤٠٣٦ ) .

أخرجه أبو نعيم ( ١٩٤/٣ ) في الحلية من قول جعفر بن محمد رحمة الله .
 ٢١٧ حديث ضعف أن حد الحاكم في تاريخه ، إنظ : تذكرة المضمعا

<sup>(</sup>۲۱) حديث ضعيف. أخرجه الحاكم فى تاريخه ، انظر: تذكرة الموضوعات (۲۰) ، وكشف الخفاء (۲۲۱/۲) ، ضعيف الجامع (۱۹۹۰) ، والمقاصد الحسنة (۹۸۳) ، وتمييز الطيب (۱۲۱٦) وقال: رواه الديلمي عن معاذ بن جبل به مرفوعاً ، ولا يصح .

أتى صاحب سلطان تعلقاً إليه طمعاً لما في يديه ، خاص بعدد خُطاهُ في نارِ جهنم »(٢٢)

# من صفات علماء آخر الزمان

• 19 - وأخرج الديلمي عن ابن عباس - رضى الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله عليه الله عليه : « سيكون في آخر الزمان علماء يرغبون الناس في الآخرة ، ولا يرغبون ، ويزهدون الناس في الدنيا ، ولا يزهدون ، وينهون عن الغشيات إلى الأمراء ، ولا ينتهون »(٢٣) .

• ٢ - وأخرج الديلمي عن عمر بن الخطاب - رضى الله تعالى عنه - قال رسول الله عقالية : « إن الله يحب الأمراء إذا خالطوا العلماء ، ويمقت العلماء إذا خالطوا الأمراء رغبوا في الدنيا ، والأمراء إذا خالطوا العالم رغبوا في الآخرة »(٢٤).

٢١ - وأخرج أبو عمر والمدائني في كتاب الفتن عن الحسن قال: قال رسول الله علية :

« لا تزال هذه الأمة تحت كنف الله ، ويده ، ما لم تمالى قراؤها. أمراءها »(٢٠) .

<sup>(</sup>۲۲) حديث ضعيف . أخرجه الديلمي ( ۱۱۳٤ ) في الفرودس ، وانظر : إتحاف السادة ( ۲۰/۱ ) ، ( ۲۲۰/۱ ) ، وضعيف الجامع ( ۷۲۸ ) .

<sup>(</sup>٢٣) حديث ضعيف . أخرجه الديلمي كما في الفرودس (٣٤٢٢) ، وانظر : إتحاف السادة (٢٢١) ) .

<sup>(</sup>۲٤) حديث ضعيف . أخرجه الديلميكما في الفردوس ( ٥٦٦ ) ، وانظر : كشف الحفاء ( ٢٤٤/٢ ) ، وإتحاف السادة ( ١٢٥/٦ ) .

<sup>(</sup>٢٥) حديث ضعيف . وإسناده مرسلٌ . أخرجه الديلمي ( ٧٥٩٥ ) كما في الفردوس ، وضعفه العراق كما في الإحياء ( ١٤٩/٢ ) .

٢٢ - وأخرج الحاكم وصححه عن عبد الله بن الشخير قال قال رسول الله عَلَيْنَةٍ : « أقلوا الدخول على الأغنياء ، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمه »(٢١) .

۲۳ - وأخرج الحكيم الترمذى في نوادر الأصول عن عمر بن الخطاب
 - رضى الله تعالى عنه - قال :

أتانى رسول الله عَلِيَّةِ ، وأنا أعرف فى وجهه الغضب ، فأخذ بلحيته ، وقال : ﴿ إِنَا لِللَّهِ وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، أَتَانَى جَبَرِيلَ ، وقال : إِنَّ أَمَتَكَ مَفْتَنَةً بَعْدَكُ بِعَلَى مِنْ الدهر غير كثير ﴾ .

قلت : ومن أين ذلك ؟ قال :

من قبل قراءهم وأمراءهم بمنع الناس حقوقهم ، فلا يعطونها ويتبع القراء هؤلاء الأمراء . قلت : ياجبريل فبم يسلم من سلم منهم ؟ قال : « بالكف والصبر ، إن أعطوا الذي لهم أخذوه ، وإن منعوا تركوه »(٢٧) .

<sup>(</sup>۲۲) حديث ضعيف جداً. أخرجه الحاكم (۳۱۲/٤)، وابن عدى (۲۲/٥) في الكامل، والعقيلي (۳۲۷/۳) في الضعفاء، وانظر: الميزان (۹۸۷)، واللسان (۷۳۲/٤)، كشف الخفاء (۱۸۰/۱)، الإحياء (۱۲۳/۲)، وإتحاف السادة (۱۳٤/۲).

<sup>(</sup>۲۷) حديث ضعيف جداً. أخرجه ابن أبي عاصم (۳۰۳) في السنة، وابن المجوزى (۳۰۳) في العلل المتناهية، من طريق محمد بن حمير عن مسلمة بن على عن عمر بن ذر عن أبي كلابة، عن أبي مسلم الخولاني عن أبي عبيدة بن الجراح عن عمر به .

قلل الألبانى : إسناده ضعيف جداً ، آفته مسلمة عن على وهو الخشنى متروك كما فى التقريب .

أورده الحكيم الترمذي في نوادره ( ص / ۲۱۰) .

## سلاطين الفتن

اخرج الحاكم عن عبد الله بن الحارث - رضى الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله عليه عليه يقول :

« سيكون بعدى سلاطين الفتن على أبوابهم كمبارك الإبل ، لا يعطون أحدًا شيئاً إلا أخذوا من دينه مثله »(٢٨).

• ٢٥ - وأخرج الديلمي عن أبي الأعور السلمي قال . قال رسول الله عليه : « اتقوا أبواب السلطان وحواشيها ، فإن أقرب الناس منها أبعدها من الله ، ومن آثر سلطان على الله ، جعل الله الفتنة في قلبه ظاهرة وباطنه ، وأذهب عنه الورع ، وتركه حيران »(٢٩) .

(۲۸) حدیث ضعیف جداً . أخرجه الحاكم ( ۱۳۳/۳ ) من طریق حسان بن غالب
 عن ابن لهیعة عن أبی زرعة عمرو بن جریر عن عبد الله بن الحارث به .

قال الهيثمى ( ٢٤٦/٥ ) فى مجمع الزوائد : ( رواه الطبراني ، وفيه حسان ابن غالب ، وهو متروك ) .

قلت : وفي سنده ابن لهيعة ، وهو في عداد الضعفاء .

(۲۹) حديث ضعيف . أخرجه الديلمي ، والحسن بن سفيان ، كما في كنز العمال (۲۹) ، ومن طريق الحسن بن سفيان ، أخرجه أبو نعيم (۲۲/۲) في ذكر أخبار أصبهان من طريق إبراهيم بن الحورالي عن الوليد بن مسلم حدثني عنبسة بن عبد الرحمن القرشي عن عبد الله بن أبي الأسود الأصبهاني عن ابن عمر مرفوعاً به .

فى سنده عنبسة القرشى ، وهو من المتروكين ، وقد اتهمه بالوضع أبو حاتم انظر : الميزان ( ٣٠١/٣ ) .

وأخرجه الخطيب ( ٣٤١/١ ) في تخليص المتشابه من طريق آخر عن أحمد
 بن ساكن عن أبيه عن نافع عن ابن عمر به .

وقال الخطيب : ابن ساكن شيخ في عداد المجهولين.

# أناس يتفقهون في الدين للدنيا

\* ٢٦ - وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس قال : قال رسول الله عليه : « سيكون قوم بعدى أمة من أمتى يقرأون القرآن ، ويتفقهون في الدين ، ثم يأتهم الشيطان فيقول : لو أتيتم السلطان فأصلح من دنياكم ، واعتزلتموه بدينكم ، ولا يكون ذلك لا يجتنى من القتاد إلا الشوك ، كذلك لا يجتنى من قربهم إلا الخطايا » (٣٠) .

اله شاهد من حدیث علی موقوفاً ، أخرجه البخاری ( ۲۲۸/۲/۱ ، ۲۷۳ )
 التاریخ الکبیر ، ومن قول حذیفة ، أخرجه ابن عبد البر ( ۱۹۷/۱ ) فی جامع بیان العلم وفضله ، ومن قول ابن مسعود ، أخرجه ابن عبد البر ( ۱۹۷/۱ ) .

<sup>(</sup>۳۰) حديث ضعيف . ضعفه الألباني ( ۳۳۱۳ ) في ضعيف الجامع ، والسيوطي في الجامع الصغير ( ٤٧٧٨ ) ، والقتاد شجر له شوك . ولقد صح لفظ « لا يجتنى من الشوك العنب » أخرجه البخاري ( ١٩٥/٥ ) .



- ١ حكم من أتى السلطان تملقاً .
- ٢ التحذير من مجالسة السلطان .
- ٣ صفات مذمومة في طلاب العلم.
  - ٤ إياكـم ومواقف الفـتن .
  - نصيحة وهب بن منبه لعطاء .
    - ٦ لا تجالس صاحب بدعـة.
    - ٧ إياك والأهواء والخصومــة .
- ٨ أحوال السلف الصالح مع الأمراء .



# حكم من أتى السلطان تملقاً

۱۷۷ - وأخرج هناد بن السرى في الزهد عن عبيد الله بن عمير أن رسول الله عَلِيْكِ قال :

« ما ازداد رجل من السلطان قرباً إلا ازداد من الله بعدًا »(١) «

۲۸ - وأخرج الديلميعن أنس رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه على عنه قال : قال رسول الله عليه : « من تقرب من ذى سلطان ذراعاً تباعد الله منه باعاً »(۲) .

٢٩ - وأخرج الديلمي عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال :
 قال رسول الله عليه :

« من مشى إلى سلطان جائر طوعاً من ذات نفسه تملقاً إليه ، بلقائه والسلام عليه ، خاض فى نار جهنم بقدر نحطاه ، إلى أن يرجع من عنده إلى منزله ، فإن مال إلى هواه ، أو شدَّ على عضده ، لم يحلل به من الله لعنة إلا كان عليه مثلها ، ولم يعذب فى نار جهنم بنوع من العذاب إلا عذب عثله »(٣).

٣٠ - وأخرج أبو الشيخ عن ابن عمر - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله عليه :

<sup>(</sup>۱) حديث حسن . وإسناده مرسل . وهو من أقسام الضعيف . أخرجه هناد (۹۷ ) فى الزهد ، وأبو نعيم ( ۲۷٤/۳ ) فى الحلية عن طريق هناد ، وأخرجه وكيع ( ۱۷۳۱ ) فى الزهد من طريق سفيان عن ليث عن رجل عن عبيد بن عمير ، وسنده ضعيف أيضاً ، وأخرجه السمرقندى (ص/٤١٣) فى تنبيه الغافلين ، مرسلاً أيضاً عن عبيد .

له شاهد من حدیث أبی هریرة ، أخرجه أحمد ( ۲۷۱/۲ ، ٤٤٠ ) وسنده
 حسن ، راجع السلسلة الصحیحة ( ۲۲۷/۳ ) ، والزهد لوکیع ( ۱۷۱ ) .

<sup>(</sup>٢) حديث ضعيف . انظر : إتحاف ( ١٢٨/٦ ، ١٣٩ ) للزبيدى .

<sup>(</sup>٣) حديث ضعيف . انظر : إتحاف ( ١٢٦/٦ ) ، كنز العمال ( ١٤٩٥٤ ) .

« من قرأ القرآن ، وتفقه في الدين ، ثم أتى صاحب سلطان طمعاً لما في يديه طبع على قلبه ، وعذب كل يوم بلونين من العذاب ، لم يعذب به قبل ذلك »(٤) .

٣١ - وأخرج الحاكم في تاريخه عن معاذ - رضى الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله عليه : « من قرأ القرآن ، وتفقه في الدين ، ثم أتى صاحب سلطان خاض بعدد خطاه في نار جهنم »(٥) .

٣٢ - وأخرج البيهقي عن رجل من بني سلمي قال: قال رسول الله عيالية:
 ( إياكم وأبواب السلطان »(٦) .

### التحذير من مجالسة السلطان

٣٣ – وأخرج الديلمي عن على – رضى الله تعالى عنه – قال: قال رسول الله عَلِيَّةِ: ﴿ إِيَاكُمْ وَمِعَالِسَةُ السَّلْطَانُ فَإِنّهُ ذَهَابُ الدَّيْنُ ، وإِيَاكُمْ وَمَعُونَتُهُ فَإِنَّكُمْ لَا تَحْمُدُونَ أُمْرُهُ ﴾ .

۳٤ – وأخرج ابن أبى شيبة والطبرانى عن ابن عباس – رضى الله تعالى عنه – قال رسول الله لله : « ستكون أمراء تعرفون وتنكرون ، فمن نابذهم نجا ، ومن اعتزلهم سلم ، ومن خالطهم هلك »(^) .

<sup>(</sup>٤) حديث ضعيف . انظر : إتحافِ ( ١٢٦/٦ ) ، وكنز ( ٢٩٠٦٨ ) .

<sup>(</sup>٥) **حديث ضعيف** . انظر السابق .

<sup>(</sup>٦) حديث صحيح . رواه الطبراني ، ورجاله رجال الصحيح ، قاله الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٢٤٦/٥ ) ، من طريق الطبراني ، وابن ممندة في ( المعرفة » ( ٢/٦٢/٢) ، وابن عساكر ( ١/١٣٢/١٣ ) من حذيث أبي الأعور السلمي كما ذكر الألباني ( ١٢٦/٦ ) في الصحيحة ، وانظر إتحاف السادة ( ١٢٦/٦ )

 <sup>(</sup>٧) حديث ضعيف . أورده أبو شجاع الديلمي (١٥٣٦) في الفردوس ، وقد سبق تخريجه موقوفاً ، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>۸) إسناده ضعيف . صحيح بنحوه . أخرجه الطبراني ( ۱۰۹۷۳ ) في الكبير من طريق الهياج بن بسطام عن ليث عن طاووس عن ابن عباس به مرفوعاً ، قال الهيثمي ( ۲۲۸/٥ ) مجمع الزوائد : فيه هياج بن بسطام ، وهو ضعيفٌ .

٣٥ – وأخرج البهقى عن ابن مسعود – رضى الله تعالى عنه – قال : « إن على أبواب السلطان فتناً كمبارك الإبل ، لا تصيبون من ديناهم ، إلا أصابوا من دينكم مثله »(٩) .

۳۳ - وأخرج الدارمي في مسنده عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : من أراد أن يكرم دينه فلا يدخل على السلطان ، ولا يخلون بالنسوان ولا يخاصمن أصحاب الأهواء (١٠٠).

#### الداخل على السلطان خاسر لدينه

۳۷ – وأخرج البخارى فى تاريخه وابن سعد فى الطبقات عن ابن مسعود – رضى الله تعالى عنه – قال : « يدخل الرجل على السلطان ومعه دينه ، فيخرج وما معه شيء »(۱۱) .

۳۸ – وأخرج ابن سعد فى الطبقات عن سلمة بن نبيط قال : قلت لأبى ، وكان قد شهد النبى عَلَيْظُهُ ورآه ، وسمع منه : يا أبت لو أتيت هذا السلطان ، فأصبت منه ، وأصاب قومك منه ؟ قال : يابنى إنى أخاف أن أجلس منهم مجلساً يدخلنى النار (١٢).

قلت : أخرجه بنحوه مسلم ( ١٨٥٤) ، وأحمد ( ٢٩٥/٦ ) ٢٠٢ ) من حديث أم سلمة رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن عبد البر ( ص/٢٦٠ ) فى جامع بيان العلم وفضله ، من طريق معمر عن قتادة عن ابن مسعود من قوله ، وفيه عنعنة قتادة ؛ وهو مدِلسٌ .

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الدارمي ( ٩٠/١ ) فى سننه من طريق سعيد بن المغيرة عن الوليد بن مسلم عن محمد بن مطوف وعبد العزيز بن إسماعيل عن عبيد الله بن أبى المهاجر . به وفيه عنعنة الوليد وهو مدلسٌ .

<sup>(</sup>۱۱) أخرجه البخارى ( ٤٤٣/١/١) فى التاريخ الكبير ، وأورده السمرقندى ( ص/١١) أف تنبيه الغافلين ، وعنده زيادة : قيل : وكيف ذلك ؟ قال يرضيه بما يسخط الله .

<sup>(</sup>۱۲) أخرجه ابنُ سعد ( ۴۰/٦ )من طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيان عن سلمة ابن نبيط به . وسنده حسن .

## صفات مذمومة في طلاب العلم

٣٩ - وأخرج الدارمي عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - قال :
 « من طلب العلم لأربع دخل النار : ليباهي به العلماء ، أو يمارى به السفهاء ،
 أو يصرف به وجوه الناس إليه ، أو يأخذ به من الأمراء »(١٣) .

« من جعل الهم هماً واحدًا كهم آخرته كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه ، تشعبت به الهموم فى أمر الدنيا ، لم يبال الله فى أى وادٍ أهلكه ،(١٤) .

الله عن حذیفة بن الیمان – رضی الله تعالی عنه – قال : « ألا لا پمشین رجل منکم شبراً إلى ذی سلطان »(۱۰) .

<sup>(</sup>۱۳) حديث صحيح . أخرجه الدارمي ( ۱۰۳/۱ ) من طريق القاسم بن سلام عن أبي إسماعيل المؤدب عن عاصم الأحول عمن حدثه عن أبي وائل به . وفيه انقطاع . وبنحوه أخرجه الدارمي (۸۰/۱) من طريق يعلى عن محمد بن عون عن إبراهيم بن عيسى . (۱٤) حديث حسن . أخرجه ابن ماجه ( ۲۵۷ ) ، ( ۲۰۷۲ ) ، والحاكم ( ۲۵۳/۲ ) ، وابن عدي ( ۲۵۲/۲ ) في الكامل من حديث ابن مسعود ، وابن عمر ، وابن المنكدر مرسلا ، وهو بمجموع طرقه حسن .

<sup>(</sup>١٥) أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٩٥٧٩ ) من طريق الفضل بن دكين عن فطر عن أبى إسحاق عن عمارة بن عبد ، وفيه عنعنة أبى إسحاق ، وكذا أخرجه أبو نعيم ( ٢٧٧/١ ) من طريق معمر عن أبى إسحاق .

# إياكم ومواقف الفتن

٢٤ - وأخرج ابن أبى شيبة وأبو نعيم فى الحلية والبيهقى عن حذيفة
 - رضى الله تعالى عنه - قال :

« إياكم ومواقف الفتن . قيل : وما مواقف الفتن ؟ قال : أبواب السلطان ، والأمراء ، يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ، ويقول ما ليس فيه »(١٦) .

الله عنه - وأخرج ابن هشام (۱۷) عن أبى أمامة الباهلي - رضى الله عنه - قال رسول الله على الله على الله : رجل يجالس الأمراء ، فما قالوا من جور صدقهم عليه »(۱۸) .

<sup>(</sup>١٦) أخرجه أبو نعيم ( ٢٧٧/١ ) في الحلية ، وأبن عبد البر ( ٢٦٠/١ ) في جامع بيان العلم ، من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عمارة بن عبد الله عن حذيفة به . وفيه عنعنة أبي إسحاق ، وكان يدلس .

أورده السمرقندى ( ص/٤١٣ ) فى تنبيه الغافلين ، والسخاوى ( ص/٩٧ )
 فى تخريج أحاديث العادلين .

<sup>(</sup>١٧) كذا بالأصل ، وفي المراجع ابن عساكر والله أعلم .

<sup>(</sup>١٨) حديث ضعيف . أخرجه ابن عساكر كما فى كنز العمال ( ٤٣٧٦١ ) ، واتحاف السادة ( ١٢٧/٦ ) ، وانظر مقدمة الجامع الصغير للمصنف ) .

وأورده أبو شجاع الديلمي في الفردوس ( ١٤٥٦ ) من حديث أنس رضى الله

### نصيحة وهب بن منبه لعطاء

- 25 وأخرج البهقى عن وهب بن منبه أنه قال: « يا عطاء ، إياك وأبواب السلطان ، فإن على أبواب السلطان فتناً كمبارك الإبل لا تصيب من دنياهم شيئاً ، إلا أصابوا من دينك مثله »(١٩)
- وع وأخرج ابن أبى شيبة عن سلمة بن قيس قال: لقيت أبا ذر فقال: ياسلمة بن قيس ثلاث قد حفظها: لا تجمع من الضرائر فإنك لن تعدل ، ولو حرصت ، ولا تعمل على الصدقة فإن صاحب الصدقة زائد وناقص ولا تغش دار سلطان ، فإنك لا تصيب من دنياهم شيئاً إلا أصابوا من دينك أفضل منه (7).
- الحج البهقى عن أيوب السختيانى قال: قال أبو قلابة:
  الحفظ عنى ثلاث خصال: إياك وأبواب السلطان، وإياك ومجالسة أصحاب
  الأهواء، والزم سوقك فإن الغنى من العافية »(٢١).

<sup>(</sup>۱۹) إسناده ضعيف . أخرجه أبو نعيم ( ۳۹/٤ ) من طريق عمرو بن أيوب عن الحسن بن حماد ثنا أبو أسامة عن عيسى بن سنان قال : سمعت وهباً فذكره فى سنده عيسى بن سنان ، وهو لين الحديث ، وعنعنة أبى أسامة .

<sup>(</sup>۲۰) أخرجه ابن أبى شيبة ( ۱۹۵۷۸ ) عن يعلى بن عبيد عن موسى الجهنى عن قيس بن يزيد قال : حدثتنى مولاتى سدرة أن جدى سلمة بن قيس حدثنى . فذكره وفيه من لم أجده .

<sup>(</sup>۲۱) **حدیث صحیح** . أخرجه ابن عبد البر ( ص/۲٥٧ ) فی جامع بیان العلم ، من طریق عبد الله بن محمد بن هانیء عن الحکم بن سنان عن أیوب به .

وأخرجه مختصراً أبو نعيم ( ٢٨٦/٢ ) في الحلية من طريق الحارث بن أبي أسامة
 عن سعيد بن عامر عن صالح بن رستم قال : قال أبو قلابة . فذكره .

وأخرجه أبو نعيم ( ۲۸۷/۲ ) فى الحلية مختصراً ، من طريق بشر بن موسى
 قال : ثنا سليمان بن حرب عن حماد بن يزيد عن أيوب : قال : قال أبو قلابة به .
 ومن هذا الطريق أخرجه الدارمي ( ۱۰۸/۱ ) فى سننه مختصراً .

### لا تجالس صاحب بدعة

**٤٧** - وأخرج البيهقى من طريق حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد قال : « لا تجالس صاحب بدعة ، ولا صاحب سلطان ، ولا تخلون بامرأة »(٢٢).

الله تعالى عنه - وأخرج البهقى عن الفضل بن عباس - رضى الله تعالى عنه - قال : كنا نتعلم اجتناب السلطان كما نتعلم سورة من القرآن .

وأخرج البهقى عن يوسف بن أسباط قال : قال لى سفيان الثورى : إذا رأيت القارىء يلوذ بالسلطان فاعلم أنه لص ، وإذا رأيته يلوذ بالأغنياء فاعلم أنه مرائى ، وإياك أن تخدع فيقال لك ترد مظلمة أو تدفع عن مظلوم ، فإن هذه خدعة إبليس اتخذها للقراء سُلماً (77).

• • - وأخرج البيهقى عن أبى شهاب قال : سمعت سفيان الثورى يقول لرجل : « إن دعوك لتقرأ عليهم قل هو الله أحد فلا تأتهم »(٢٤) قيل لأبى شهاب من تعنى ؟ قال : السلطان (٢٥).

<sup>(</sup>۲۲) حديث صحيح . أخرجه أبو نعيم ( ۲۱/۳ ) من طريق عبد الله بن أحمد عن إبراهيم بن الحسن الباهلي عن حماد بن زيد به ، وأورده الذهبي ( ۲۹۳/۱ ) في السير ، وابن الجوزي ( ۳۰۷/۳ ) في صفة الصفوة .

<sup>(</sup>۲۳) أخرجه أبو نعيم ( ۳۸۷/٦ ) في الحلية ، من طريق الكرابيسي عن أبي صالح عن يوسف بن أسباط به .

<sup>(</sup>٢٤) أخرجه أبو نعيم ( ٣٨٧/٦ ) من طريق سلمة عن أحمد بن يونس عن أبي شهاب عبد ربه .

<sup>(</sup>٢٥) أُخرجه مطولاً أبو نعيم ( ٣٧٦/٦ ) في الحلية .

۱٥ - وأخرج عن أنس - رضى الله تعالى عنه - قال : أدركت بضعة عشرة رجلاً من التابعين يقولون :

« لا تأتوهم ، ولا تأمروهم يعني السلطان » .

## إياك والأهواء والخصومــــة

اخرج البهقى عن أحمد بن عبيد الله قال سمعت رجلاً يسأل الشورى أوصنى ؟ قال :

« إياك والأهواء ، وإياك والسلطان »(٢٦) .

وأخرج البهقى عن بكر بن محمد العابد سمعت سفيان الثورى « إن في جهنم واد تستغيث منه جهنم كل يوم سبعين مرة ، أعده الله للقراء الزائرين السلطان »(۲۷) .

عهد عباد قال : سمعت عباد قال : سمعت جعفر بن محمد يقول :

« الفقهاء أمناء الرسل ، فإذا رأيتهم الفقهاء قد ركنوا إلى السلطان فاتهموهم » .

<sup>(</sup>۲۲) أخرجه أبو نعيم (۲۸/۷)

<sup>(</sup>۲۷) أخرجه ابن عبد البر ( ص/۲٥٧ ) من طريق على بن أبى سالم عن بكر بن

<sup>(</sup>۲۸) أخرجه أبو نعيم ( ۱۹٤/۳ ) في الحلية من طريق أحمد بن بديل عن عمر اليامي عن هشام بن عباد به .

وقال السخاوى فى تخريج أحاديث العادلين ( ص/٩٩) : قد روى فى ذلك
 حديث مرفوع ، أخرجه الحاكم فى بعض تصانيفه ، ومن طريقه الديلمى فى مسنده .

<sup>• •</sup> وقال ابن أبي حاتم ( ١٣٧/٢ – ١٣٨ ) في العلل : حديث منكر .

وأخرج ابن النجار في تاريخه من طريق ابن دريد عن جابر بن
 حيان أنه قيل له : مالك لا تأتى السلطان ؟ قال : يكفيني الذي تركتهم له (٢٩) .

• وأخرج الخطيب البغدادي في تاريخه من طريق ابن دريد عن أبي حاتم عن القعنبني عن أبيه قال: قال عيسي بن موسى:

وهو يومئذ أمير الكوفة لابن شبرمة: مالك لا تأتينا ؟ قال: أصلحك الله ، إن أتيتك فقربتني فتنتني ، وإن أبعدتني آذيتني ، وليس عندى ما أخاف عليه ، وليس عندك ما أرجو فما رد عليه شيئاً (٣٠٠) .

وأخرج الرافعي في تاريخ قزوين عن عبد الله بن السدى قال :
 كتب أبو بكر بن عياش إلى عبد الله بن المبارك : إن كان الفضل بن موسى الشيباني لا يداخل السلطان فاقرئه منى السلام .

الخلف وصل ) ذهب جمهور العلماء من السلف وصلحاء الخلف إلى أن هذه الأحاديث والآثار جارية على إطلاقها ، سواء دعوه إلى المجيء ، أم لا ، وسواء دعوه لمصلحة دينية أم لغيرها (٣١) .

<sup>(</sup>۲۹) فيه ابن دريد ، وقد قال الدارقطني : تكلموا فيه ، انظر : لسان الميزان ( ۱۳۲/ - ۱۳۳ ) .

<sup>(</sup>٣٠) أوره السمرقندي ( ص/٤١٦ ) في تنبيه الغافلين .

<sup>(</sup>٣١) يقول ابن عبد البر: معنى هذا الباب كله فى السلطان الجائر الفاسق ، فأما العادل منهم الفاضل فمداخلته ، ورؤيته ، وعونه على الصلاح مِن أفضل أعمال البر ، ألا ترى أن عمر بن عبد العزيز إنما كان يصحبه جلة العلماء مثل عروة بن الزبير ، وطبقته ، وابن شهاب وطبقته .

وإذا حضر العالم عند السلطان ، وقال خيراً ، ونطق بعليم كان حسناً ، وكان فى ذلك رضوان الله إلى يوم يلقاه ، ولكنها مجالس الفتنة فيها أغلب ، والسلامة منها ترك ما فيها . انظر : جامع بيان العلم ( ص/٢٦٢ – ٢٦٣ ) .

#### 09 - قال سفيان الثورى

« إن دعوك لتقرأ عليهم : قل هو الله أحد فلا تأتهم »(٣٢) رواه البيهقي كما تقدم .

# أحوال السلف الصالح مع الأمراء

• ٦ - وروى أبو نعيم فى الحلية عن ميمون بن مهران أن عبد الملك بن مروان قدم المدينة فبعث حاجبه إلى سعيد بن المسيب ، فقال له : أجب أمير المؤمنين . قال : وما حاجته ؟ قال : لتتحدث معه . فقال : لست من حداثه ، فرجع الحاجب إليه فأحبره .

• ٦١ – وقال البخارى فى تاريخه : سمعت ابن أبى إياس يقول : شهدت حماد بن سلمة ودعاه السلطان ، فقال : أذهب إلى هؤلاء ، والله لا أفعل ، أى لا فعلت (٣٣) .

#### ٣٢ - وقال الخطيب عن حماد بن سلمة :

إن بعض الخلفاء أرسل إليه رسولاً ، يقول إنه قد حضرت مسئلة ، فإننا نسألك ؟ فقال للرسول : إنا أدركنا أقواماً لا يأتون أحداً لما بلغهم من الحديث ، فإن كانت لك مسألة فاكتبها فى رقعة نكتب لك جوابها .

<sup>(</sup>٣٢) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>۳۳) حديث صحيح . أحرجه ابن سعد ( ١٣٠/٥ ) فى الطبقات الكبرى ، وأبو نعيم ( ١٣٠/٢ ) فى السير ، كلهم من طريق كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ميمون به .

وقال ابن سعد : وانبأنا عبد الله بن جعفر حدثنا أبو المليح عن ميمون به .

<sup>(</sup>٣٤) حديث صحيح . وأحرجه أبو نعيم ( ٢٥١/٦ ) في الحلية من طريق البخارى عن آدم بن أبي إياس به .

۱۳ - وأخرج أبو الحسن بن فهر فى كتاب « فضائل مالك »
 عن عبد الله بن رافع وغيره قالوا :

قدم هارون الرشيد المدينة ، فوجه البرمكي إلى مالك ، وقال له : احمل الكتاب الذي صنفته حتى أسمعه منك ، فقال للبرمكي : أقرئه السلام ، وقل له : العلم يزار ، ولا يزور .

فرجع البرمكى إلى هارون ، وقال له : يا أمير المؤمنين يبلغ أهل العراق أنك وجهت إلى مالك فى أمر فخالفك فيه ، اعزم عليه حتى يأتيك ، فقال له : لا تكن أول من يضيع العلم ، فيضيعك الله .

#### عمار في تاريخه :

عن ابن منير أن سلطان بخارى أرسل إلى محمد بن إسماعيل البخارى يقول له : احمل إلى كتاب الجامع ، والتاريخ ، لأسمع منك ؟ فقال البخارى لرسوله : أنا لا أذل العلم ، ولا أتى أبواب السلاطين ، فإن كانت لك حاجة إلى شيء فلتحضر في مسجدى أو في دارى (٥٠٠) .

وقال نعيم بن الهضيم في جزئه المشهور عن خلف بن تميم عن أبي
 همام الكلاعي عن الحسن أنه:

مر ببعض القراء على بعض أبواب السلاطين فقال: أفرغتم حمائمكم، وفرطحتم نعالكم، وجئتم بالعلم تحملونه على رقابكم إلى أبوابهم. أما إنكم لو جلستم في بيوتكم، لكان خيراً لكم، تفرقوا فرق الله بين أعضائكم (٢٦).

<sup>(</sup>۳۵) أخرجه الخطيب ( ۳۳/۲ ) فى تاريخه ، والمزى فى تهذيب الكمال ( ۳۳۸ ) ، وأورده السبكى ( ۲۲٪۲۱ ) فى السير ، والذهبى ( ۲۲٪۲۱ ) فى السير ، وانظر : مقدمة فتح البارى ( ص/٤٩٤ ) .

<sup>(</sup>٣٦) أخرجه أبو نعيم ( ١٥٠/٢ – ١٥١ ) فى اللية من طريق أحمد بن زيادة عن عصمة بن سليمان الحرانى عن فضيل بن جعفر عن الحسن به .

أورده ابن الجوزى ( ۲۳٦/۳ ) في صفة الصفوة ، وفي هامش النسخة :
 ماثمكم : موضع السجود ، وفرطحتم : وسعتم .

٦٦ - وقال الزجاج في أماليه: أخبرني أبو بكر بن الحسن أخبرني
 عبد الرحمن بن أخي الأصمعي عن عمه قال:

مر الحسن البصرى بأبى عمر بن هبيرة ، وعليه القراء ، فسلم ثم قال : ما لكم جلوساً قد أحفيتم شواربكم ، وحلقتم رؤوسكم ، وقصرتم أكامكم وفرطحتم نعالكم ، أما والله لو زهدتم فيما عندهم ، لرغبوا فيما عندكم ، ولكنكم رغبتم فيما عندهم ، فزهدوا فيما عندكم ، فضحتم القراء فضحكم الله .

٣٧ – وأخرج ابن النجار عن الحسن أنه قال :

( إن سركم أن تسلموا أو يسلم لكم دينكم فكفوا أيديكم عن دماء المسلمين ، وكفوا ألسنتكم عن أعراضهم ، ولا تجالسوا أهل البدع ، ولا تأتوا الملوك فيلبسوا عليكم دينكم .

#### العلماء ثلاثة

٩٨ – وأخرج أبو نعيم فى الحلية عن وهب بن الورد قال: بلغنا أن العلماء ثلاثة: فعالم يتعلمه للسلاطين، وعالم يتعلمه ليتغنى به عند الفجار، وعالم يتعلمه لنفسه، لا يريد به إلا أنه يخاف أن يعمل بغير علم، فيكون ما أفسده أكثر مما يصلح (٣٧).

ابن المبارك يقول : ﴿ وَأَخْرَجُ أَبُو نَعْيَمُ فَى الْحَلَيْةُ : أَنْ أَبَا صَالَحُ الْأَنْطَاكَى قَالَ : سَمَعَتُ ابْنِ الْمِبَارِكُ يَقُولُ :

مَنْ تحل بالعلم أُبتلى بثلاث : إما أن يموت فيذهب علمه ، وإما أن ينسى ، وإما أن يلازم السلطان فيذهب علمه .

<sup>(</sup>٤٧) أخرجه أبو نعيم ( ١٥٦/٨ ) فى الحلية ، من طريق أحمد الدورقى عن محمد بن يزيد بن خنيس عن وهيب به .

٧٠ وقال الخطيب البغدادى فى كتاب رواه مالك : كتب إلى القاصى الرعيشى نبأنا على بن سعيد نبأنا إسحاق بن يحيى عن مالك بن أنس رحمه الله تعالى قال :

أدركت بضعة عشرة رجلاً من التابعين يقولون: لا تأتوهم، ولا تأمروهم يعنى السلاطين.

٧١ - وقال ابن باكويه الشيرازى فى أخبار الصوفية : حدثنا سلامة بن محمد التكرينى حدثنا محمد بن على التكرينى نبأنا يعقوب بن إسحاق نبأنا عبد الله ابن محمد القريشي قال :

كنا مع سفيان الثورى بمكة فجاءه كتاب من عياله بالكوفة : بلغت الحاجة بنا أن نقلى النوى فنأكله فبكى سفيان ، فقال له بعض أصحابه : يا أبا عبد الله لو مررت إلى السلطان صرت إلى ما تريد ؟ فقال سفيان : والله لا أسأل الدنيا ممن يملكها فكيف أسألها ممن لا يملكها .

٧٢ – حدثنا عبد الواحد نبأنا أحمد بن محمد بن حمدون نبأنا أبو عيسى الأنبارى نبأنا بن محوف نبأنا عبد الله بن حسين سمعت سفيان الثورى يقول :
 « تعززوا على أبناء الدنيا بعدم السلام عليهم » .

٧٣ – سمعت عبد الله بن أبا جعفر نبأنا عن حسان نبأنا أحمد بن أبى الحوارى قال قلت لأبى سليمان تخالف العلماء فغضب ، وقال : ألا رأيت عالماً يأتى باب السلطان فيأخذ دراهمهم .

۷٤ - حدثنا عبد الواحد بن بكر يقول: سمعت محمد بن داود
 الدينورى يقول: سمعت أحمد بن الصلت يقول:

جاء رجل إلى بشر بن الحارث ، فقال له : ياسيدى ، السلطان يطلب الصالحين فترى لى أن أختبىء ؟ فقال له بشر : جز من بين يدى ، لا يجوز حماراً يسوَّل بطرحك علينا .

۷۵ – أحبرنا أبو العلاء سمعت أحمد بن محمد القشيرى يقول: سمعت
 صالح بن خليفة الكرخى يقول: سمعت سفيان الثورى يقول:

« إن فقراء القراء اتخذوا سلماً إلى الدنيا فقالوا : ندخل على الأمراء ، نفرج عن مكروب ونتكلم في محبوس » .

<sup>(</sup>٣٨) أخرجه أبو نعيم ( ١٦٥/٨ ) من طريق محمد بن سهل عن محبوب بن موسى عن أبي صالح به .



- ١ فضل قيام أهل العلم بصيانته .
- ٢ أبو حازم الزاهد وأمراء بنى أمية .
  - ٣ حماد بن سلمة وأمير العراق .
    - ٤ أحوال مخالطة السلاطين .
- ٥ سفيان الثورى يعظ أبا جعفر المنصور
  - ٦ ما ينبغى للعالم التحلي به .
  - ٧ أعز الأشياء في آخر الزمان .
  - ٨ كلام الشعراء في المجيىء للسلاطين .



# فضل قيام أهل العلم بصيانته

V7 وقال أبو على الأمدى فى تعليقه: حدثنى أبو محمد جعفر بن مصعب بن الزبير عن جده الزبير بن الحارث قال: حدثنى أبو الكرم عقبة بن مكرم بن عقبة عن يزيد بن كميت عن عمار بن سيف أنه سمع سفيان الثورى يقول: « النظر إلى السلطان خطيئه (1).

۷۷ – وأخرج ابن باكويه عن الفضيل بن عياض قال: لو أن أهل العلم أكرموا أنفسهم وشحوا على دينهم ، وأعزوا العلم وصانوه وأنزلوه حيث أنزله الله لخضعت لهم رقاب الجبابرة ، وانقادت له الناس ، واشتغلوا بما يعنيهم لعز الإسلام ، وأهله ، ولكن استذلوا أنفسهم ، ولم ينالوا ما أهانوا له دينهم ، إذا أسلمت لهم دنياهم ، فذلوا وهانوا على الناس (٢) .

## ٧٨ – وقال الآمدى : حدثني أبو العباس قال :

قدم طاهر بن عبد الله بن طاهر من خراسان فى حياة أبيه ، يريد الحج ، فنزل فى دار إسحاق بن إبراهيم ، فوجه إسحاق إلى العلماء فأحضرهم إبراهيم بن طاهر ، وقرأ عليهم ، فحضر أصحاب الدين والفقه ، وأحضر ابن الأعرابي وأبا نصر صاحب الأصمعى ، ووجه إلى أبي عبيد القاسم بن سلام فى الحضور فأبي أن يحضر ، وقال : « العلم يقصد » فغضب إسحاق من قوله ، ورسالته ، وكان عبد الله بن طاهر يجرى إليه فى كل شهر ألف درهم ، فلم يوجه إليه إسحاق ، وقطع الرزق عنه ، وكتب إلى عبد الله بالخبر فكتب إليه عبد الله : يا أبا الخير الذى علم به وقال : صدق أبو عبيد قوله : وقد أضعفت له الرزق من أجل فعله وأعطه فائته ، وأدر عليه بعد ذلك ما يستحقه (٣) .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم ( ٤٦/٧ ) في الحلية .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم ( ٩٢/٨ ) بسنده عن الفضيل قوله : لو كان مع علمائنا صبرٌ ما غدوا لأبواب هؤلاء يعنى الملوك ، وهو في معنى السابق .

<sup>(</sup>٣) أورده بنصه ياقوت الحموى ( ٢٦٠/١٦ – ٢٦١ ) فى معجم الأدباء .

# أبو حازم الزاهد وأمرأء بني أمية

٧٩ - وأخرج ابن عساكر من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن يزيد قال : حدثنا أبو حازم أن سليمان بن هشام بن عبد الملك قدم المدينة ، فأرسل إلى أبى حازم فدخل عليه قال : فسلمت ، وأنا متكىء على عصاى فقال : ألا تتكلم ؟ قلت : ومالى حاجة أتكلم بها ، وإنما جئت بحاجتك التي أرسلت إلى فنها ، وما كل من يرسل إلى آتيه ، ولولا اتقاء شركم ما جئتكم ، إنى أدركت أهل الدنيا تبعاً لأهل العلم حيث كانوا ، يقضى أهل العلم لأهل الدنيا حوائج دنياهم وآخرتهم ، ولا يستغنى أهل الدنيا عن أهل العلم ليصيبهم من العلم ، ثم حال الزمان فصار أهل العلم تبعاً لأهل الدنيا حيث كانوا ، فدخل البلاء على الفريقين جميعاً ، ترك أهل الدنيا التي كانوا يتمسكون به من العلم حيث رأوا أهل العلم قد جاءوهم ، وصنع أهل العلم جسيم ما قسم لهم باتباعهم أهل الدنيا .

•  $\Lambda$  - وأخرج ابن أبى الدنيا ، والخرائطى ، وابن عساكر عن زمعة بن صالح ، قال : كتب بعض بنو أمية إلى أبى حازم يعزم عليه أن يرفع إليه حوائجه فكتب إليه : أما بعد فقد جاءنى كتابك يعزم علي أن أرفع حوائجى إليك ، وهيهات رفعت حوائجى إلى مولاى ، فما أعطانى منها قبلت ، وما أمسك عنى منها رضيت (٥) .

انحرج ابن عساكر عن عبد الجبار بن عبد العزيز بن أبى حازم
 عن أبيه عن جده :

<sup>(</sup>٤) أخرجه مطولاً أبو خعيم ( ٣٤/٣ – ٢٣٥ ) في الحلية ، وأورده ابن الجوزى ( ١٤٥/٢ – ١٥٩ ) في صفوة الصفوة ، والغزالي ( ١٤٥/٢ ) في الإحياء .

<sup>(</sup>٥) حديث صحيح . أخرجه أبو نعيم ( ٢٣٧/٣ ) من طريق أحمد بن حنبل عن يحيى بن عبد الرحمن عن زمعة ، ومن طريق أحمد بن محمد بن سعيد عن أحمد بن عبيدة عن سفيان بن عيينة به .

« أن سليمان بن عبد الملك دخل المدينة فأقام بها ثلاثاً فقال : هل رجل من أدرك أصحاب محمد عَلَيْكُ يحدثنا فقيل له : ههنا رجل يقال له أبا حازم فبعث إليه فجاءه ، فقال له سليمان : يا أبا حازم ما هذا الجفاء أتاني وجوه المدينة كلهم ولم تأتني ؟ قال أبو حازم : إن الناس لما كانوا على الصواب كانت الأمراء تحتاج إلى العلماء ، وكانت العلماء تفر بدينها من الأمراء »(١).

الزهدى لسليمان بن أبي هاشم: ألا تسأل أبا حازم ما قال في العلماء ؟ قال الزهدى لسليمان بن أبي هاشم: ألا تسأل أبا حازم ما قال في العلماء ؟ قال يا أبا حازم ما قلت في العلماء ؟ قال : وما عسيت أن أقول في العلماء إلا خيرًا ، إني أدركت العلماء فلما رأوا ذلك هذا وأصحابه ، تعلموا العلم فلم يستغنوا به ، واستغنى أهل الدنيا بدنياهم عن علمهم ، فلما رأوا ذلك قذفوا بعلمهم إلى أهل الدنيا ، ولم تنلهم أهل الدنيا من دنياهم شيئاً ، إنما هذا وأصحابه ليسوا علماً ، إنما هنم رواة »

 $\Lambda$  – وأخرج أبو نعيم وابن عساكر عن يوسف بن أسباط قال: أخبرنى غبر أن بعض الأمراء أرسل إلى أبى حازم فأتاه وعنده الأفريقى ، والزهرى ، وغيرهما فقال: تكلم يا أبا حازم ، فقال: إن خير الأمراء من أحب العلماء ، وإن شر العلماء من أحب الأمراء ، وكانوا فيها مضى إذا بعث الأمراء لهم لم يأتوهم ، وإذا سألوهم لم يرضوا لهم ، وكان الأمراء يأتون العلماء في بيوتهم فيسألوهم ، وكان في ذلك صلاح للأمراء وصلاح للعلماء ، فلما رأى ذلك أناس من الناس ، قالوا: ما لنا لا نطلب العلم حتى نكون مثل هؤلاء ، فطلبوا العلم فأتوا الأمراء ، وحربت الأمراء على الأمراء ، وخربت الأمراء على العلماء .

٦) سبق تخریجه

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو نعيم ( ٣٣٣/٣ ) من طريق يحيى بن عبد الملك عن زمعة بن صالح عن الزهرى ، وزمعة بن صالح من الضعفاء .

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو نعيم ( 780/7 ) من طريق سهل بن شبيب عن سهل بن عاصم عن فرج بن سعيد الصوفى عن ابن أسباط به .

معض الأمراء: لأبى حازم: ارفع إلى حاجتك قال: هيهات هيهات رفعتها الله من لا تختزن الحوائج دونه ، فما أعطانى منها قنعت وما منعنى منها رضيت ، كان العلماء فيما مضى يطلبهم السلطان يفرون منه ، وإن العلماء اليوم طلبوا العلم ، حتى إذا جمعوه بحذافيره أتوا به أبواب السلاطين ، والسلاطين يفرون منه ، وهم يطالبونهم (9).

#### ٨٥ - وأخرج ابن عساكر عن محمد بن عجلان المديني قال :

أرسل سليمان بن هشام إلى أبى حازم فقال له تكلم ، قال : ما بى حاجة أتكلم بها ولولا اتقاء شركم ما جئتكم ، لقد أتى علينا زمان ، وإذا الأمراء تطلب العلماء تأخذ مما فى أيديهم فتقنع به ، فكان فى ذلك صلاح للفريقين جميعاً . فطلبت اليوم العلماء الأمراء ، وركنوا إليهم ، واستهانوا ما فى أيديهم ، فقالت الأمراء : ما طلب هؤلاء ما فى أيدينا حتى كان ما فى أيدينا خيراً مما فى أيديهم ، وكان فى ذلك فساد للفريقين كلاهما ، فقال سليمان بن هشام : صدقت (١٠٠) .

۸٦ – وأخرج ابن عساكر من طريق أبى قلابة عبد الملك بن محمد
 القريشي قال : حدثنا أبو سعيد الأصمعي عن ابن أبى الزناد عن أبيه قال :

كان الفقهاء كلهم بالمدينة يأتون عمر بن عبد العزيز إلا سعيد بن المسيب ، فإن عمر كان يرضى أن يكون بينهما رسول ، وأنا كنت الرسول بينهما (١١).

<sup>=</sup> وفي سنده سهل بن عاصم ، قال أبو حاتم : شيخ ، انظر : الجرح والتعديل ( ٢٠٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٩) أخرجه أبو نعيم ( ٢٣٧/٣ ) في الحلية مختصراً .

<sup>(</sup>١٠) سبق تخريجه بنحوه .

<sup>(</sup>١١) أخرجه ابن سعد (١٢٢٥) في طبقاته ، وأورده الذهبي (٢٢٥/٤) في السير .

۸۷ – وأخرج ابن عساكر عن الأوزاعي قال: قدم عطاء الخراساني على هشام بن عبد الملك فنزل عند مكحول ، فقال عطاء لمكحول : هاهنا أحداً يحركنا ؟ أي يعطينا قال : نعم يزيد بن ميسرة ، فأتوه فقال له عطاء : حركنا رحمك الله . قال : نعم رحمك الله ، كانت العلماء إذا علموا عملوا ، فإذا عملوا اشتغلوا فإذا اشتغلوا فقدوا ، فإذا فقدوا طلبوا ، فإذا طلبوا هربوا . قال : أعد على فأعاد عليه فرجع ولم يلق هشاماً (۱۲) .

# حماد بن سلمة وأمير العراق

قال: دخلت على حماد بن سلمة فبينا أنا عنده جالس ، إذ دق داق الباب ، فقال: يا صبية اخرجى فانظرى من بالباب ، فقالت: هو رسول محمد بن سليمان الهاشمى ، وهو أمير البصرة والكوفة . قال : قولى له يدخل وحده ، فدخل فسلم فناوله كتابه ، قال اقرأه فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم من محمد ابن سليمان إلى حماد بن سلمة أما بعد : فصبحك الله بما صبح به أوليائه ، وأهل طاعته ، وقعت مسألة فأتينا نسأل عنها . فقال : يا صبية هات الدواة فقال : اقلب الكتاب ، وأكتب : أما بعد : وأنت صبحك الله بما صبح به أولائه وأهل طاعته ، إنا أدركنا العلماء وهم لا يأتون أحداً ، فإن وقعت فأتنا فاسأل عما بدا لك ، وإن تأتنى فلا تأتنى إلا وحدك ، ولا تأتنى بخيلك ، ورجلك فلا أنصحك ، ولا أنصح نفسي والسلام . فبينا أنا عنده إذ دق الباب داق فقال : يا صبية اخرجى فانظرى من هذا ؟ قال : هذا محمد بن سليمان . قال : قولى له ادخل وحدك ، فدخل فسلم ، ثم جلس بين يديه ، ثم ابتدأ فقال : ما لى إذا رأيت إليك امتلأت رعباً ، فقال حماد : سمعت ثابتاً البناني يقول : سمعت أنس بن مالك يقول : سمعت رسول الله علية يقول :

<sup>(</sup>١٢) أخرجه أبو نعيم ( ٣٣٤/٥ ) في الحلية ، وفيه عنعنة الوليد بن مسلم ، وهو مدلسٌ .

«إن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله هابه كل شيء، وإذا أراد أن يكثر به الكنوز هاب من كل شيء »(١٣) وذكر بقية القصة .

٨٩ – وأخرج ابن النجار في تاريخه عن ابن الأسود قال : قال المأمون :
 ما زال العلم عزيزاً حتى حمل إلى أبواب الملوك ، فأخذ عليه أجراً فنزع الله
 الحلاوة من قلوبهم ، ومنعهم العمل به .

## أحوال مخالطة السلاطين

• • • وعقد الغزالي في الإحياء باباً في مخالطة السلاطين ، وحكم غشيان مجالسهم ، والدخول عليهم قال فيهم : اعلموا أن لك مع الأمراء ثلاثة أحوال : الأولى ، وهي شرها أن يدخل عليها ، والثانية : وهي دونها أن يدخلوا عليك ، والثالثة : وهي الأسلم أن تعتزل عنهم ، ولا تراهم ولا يروك .

أما الأولى وهى الدخول عليهم فهى مذمومة جداً فى الشرع وفيه تغليظات ، وتشديدات ، تواترت بها الأخبار والآثار<sup>(١٤)</sup>.

٩٢ – وقال الأوزاعي : ما شيء أبغض إلى الله من عالم يزور عاملاً .

<sup>(</sup>۱۳) حديث ضعيف . وأخرجه ابن النجار كما في الكنز ( ٤٦١٣١ ) ، قال العراقي : هذا معضلٌ ، وروى أبو الشيخ ابن حيان في كتاب الثواب من حديث واثلة بن الأسقع ، « من خاف الله خوف الله منه كل شيء ، ومن لم يخف الله خوفه الله من كل شيء » وللعقيلي في الضعفاء نحوه ، من حديث أبي هريرة ، وكلاهما منكر .

وانظر الكلام على الحديث فى : إتحاف السّادة ( ١٣٦/٦ ) ، تذكرة الموضوعات (٢٠) ، والفوائد المجموعة ( ٢٨٦ ) .

<sup>(</sup>١٤) الإحياء ( ١٤٠/٢ – ١٤١ ) .

97 – وقال وهيب: هؤلاء الذين يدخلون على الملوك الذباب على القذرة أحسن من قارىء على باب هؤلاء .

وإياك يا أبا بكر من الفتن ، فقد أصبحت بحال ينبغى لمن يعرفك أن يدعو لك ، ويرحمك أصبحت شيخا كبيراً ، وقد أثقلتك نعم الله ، لما فهمك من كتابه ، وعلمك من سنة نبيه عيراً ، وليس كذلك أخذ الله الميثاق على العلماء ، وأعلم أن أيسر من ارتكبت ، وأخف ما احتملت أنك آنست ، وحشة الظالم ، وسهلت سبيل الغي بذنوبك ، مما لم يود حقاً ، ولم يترك باطلاً حين أذناك اتخذوك قطباً ، تدور عليك رحى ظلمهم ، وجسراً يعبرون عليك إلى بلائهم ، وسلماً يصعدون فيه إلى ضلالتهم ، يدخلون بك الشك على العلماء ، يقتادون بك قلوب الجهال ، ما أيسر ما عمروا لك في جنب ما خربوا عليك ، وما أكثر ما أخذوا منك ، فبينا أفسدوا عليك من دينك ، فما يؤمنك أن تكون ممن قال الله فيهم :

وإنك تعامل من لا يجهل ، ويحفظ عليك من لا يغفل ، فداو دينك فقد دخله سِقمٌ ، وهيىء زادك فقد حضر سفرٌ بعيدٌ ، وما يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء . والسلام .

قال : فهذه الأخبار والآثار تدل على ما في مجالسة السلاطين من الفتّن ، وأنواع الفساد ولكنا نفصل هذا تفصيلاً فقهياً نميز فيه المحظور من المكروه ، والمباح .

فنقول: إذا دخل على السلطان يتعرض لأن يعصى الله ، إما بفعله ، وإما بسكوته ، وإما بقوله ، وإما باعتقاده ، ولا ينفك عن أحد هذه الأمور . أما الفعل : فالدخول عليهم في غالب الأحوال يكون إلى دارٍ مغصوبة ، وتخطيها ، والدخول فيها بغير إذن المالك حرام .

<sup>(</sup>١٥) سورة مريم : ٥٩ .

والتواضع للظالم لا يباح إلا لمجرد السلام ، فأما تقبيل اليد ، والإنحناء في الخدمة فحرام ، وقد بالغ بعض السلف حتى امتنع عن جوابهم في السلام ، والإعراض عنهم احتقاراً لهم من مجالس القربات ، والجلوس على بساطهم ، إذا كان أغلب أموالهم حرام .

وأما السكوت فإنه يرى فى مجالسهم من الفرش الحرير وأوانى الفضة ، والحرير الملبوس عليه ، وعلى غلمانهم ما هو حرام ، وكل من رأى سيئة ، وسكت عنها فهو شريك فى تلك السيئة ، بل يسمع من كلامهم ما هو فاحش وسقم ، وأذى وشتم ، والسكوت على جميع ذلك حرام .

فإن قلت: فإنه يخاف على نفسه ، وهو معذور فى السكوت فهذا حق ، ولكنه مستغن عن أن يعرض نفسه لارتكاب ما لا يباح ، ولا يعذر ، لأنه لو لم يدخل ، ولم يشاهد لم يتوجه عليه الخطاب بالحسبة حتى يسقط عنه بالعذر ، ومن علم فساداً فى موضع ، وعلم أنه لا يقدر على إزالته لا يجوز له أن يحضر المجرى ذلك بين يديه ، وهو يشاهده ، ويسكت بل يحترز عن مشاهدته ، وأما القول فهو أن يدعو للظالم ، أو يثنى عليه ، أو يصدقه فما يقول من باطل بصريح قوله أو شجر بك رأسه أو باستبشاره فى وجهه أو تظهر له الحب والموالاة ، والاشتياق إلى لقائه ، فالحصر على لقائه طول عمره ، وبقاؤه فإنه فى الغالب لا يقتصر على السلام ، بل يتكلم ولا يعدو وفى كلامه هذه الأقسام دعاؤه فلا يحل له ، إلا أن يقول أصلحك الله ، ووفقك الله للخيرات ، أو طول البقاء ، وإسباغ النعمة مع الخطاب بالمولى وما فى معناه فغير جائز .

## وقال عَلَيْكُ :

« من دعا لظالمٍ بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله تعالى فى أرضه »(١٦) فإن جاوز الدعاء إلى الثناء بذكر ما ليس فيه فيكون كاذباً أو منافقاً أو مكرماً

<sup>(</sup>١٦) لم يصح مرفوعاً إنما هو من قول الحسن البصرى ، أخرجه ابن أبى الدنيا (٢٠٠) في الصمت ، وانظر : الفوائد المجموعة (٢١١ ) الأسرار المرفوعة (٣٤٤) ، كشف الحفاء (٣٤٣/٢ ) ، إتحاف السادة (٢٣٣/٦ ) .

لظالم وهذه ثلاثة معاص وقد قال عَلَيْكُ : « إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق »(۱۷) .

وفی خبر آخر :

« من أكرم فاسقاً فقد أعان على هدم الإسلام »(١٨).

فإن جاوز ذلك إلى التصديق ، وبالإعانة فإن التزكية ، والإعانة والثناء إعانة على المعصية ، وتحريك للرغبة فيها كما أن التكذيب والمذمة والتقبيح زجر عنه ، وتضعيف لدواعيه ، والإعانة على المعصية معصية ، ولو بشطر كلمة ، ولقد سئل سفيان عن ظالمٍ أشرف على الهلاك في برية هل يسقى شربة ؟ فقال : لا دعه يموت ، فإن ذلك إعانة له .

وأيضا فلا يسلم من فسادٍ يتطرق إلى قلبه ، فإن ذلك ينظر إلى توسعه في النعمة ، ويزدرى نعمة الله تعالى عليه ، ويكون مقتحماً نهى رسول الله عليه عيث قال :

« يا معاشر المهاجرين ، لا تدخلوا على أهل الدنيا فإنها مسخطة للرزق،» وهذا مع ما فيه من اقتداء غيره به فى الدخول من تكثير سواد الظلمة بنفسه ، وتجميله إياهم إن كان ممن يتجمل به ، وكل ذلك إما مكروهات ، وإما

<sup>(</sup>۱۷) حديث ضعيف . أخرجه ابن أبي الدنيا ( ۲۲۸ ) ، ( ۲۲۹ ) في الصمت ، من حديث أنس ، وابن عدى ( ۱۹۱۷ ) في الكامل من حديث بريدة ، وانظر الكلام على رجاله في السلسلة الضعيفة ( ۱۳۹۹ ) .

<sup>(</sup>۱۸) حديث ضعيف . قال العراق ( ۲۸/۲ ) في الكشف . غريب بهذا اللفظ ، والمعروف « من وقر صاحب بدعة » الحديث أخرجه ابن عدى من حديث عائشة ، والطبراني في الأوسط ، وأبو نعيم في الحلية من حديث عبد الله بن بسر بأسانيد ضعيفة وقال ابن الجوزى : كلها موضوعة . انظر الكامل ( ٤٩٨/٢ ) ، ( ٢٢٦/٢ ) لابن عدى ، والحلية ( ٢١٨/٥) لأبي نعيم .

قلت: انظر الكلام عليه في: تذكرة الموضوعات (١٦)، والموضوعات (٢٠/١)، اللآلي المصنوعة (٢٠٠/١)، اللآلي المصنوعة (١٣٠/١).

محظورات . فلا يجوز الدخول عليهم إلا بعذرين أحدهما أن يكون من جهتهم أمر إلزام لا أمر إكرام ، وعلم أنه لو امتنع أدخل ، والثانى : أنه يدخل عليهم فى دفع الظلم عن مسلم فذلك رخصة له ، بشرط أن لا يكذب ، ولا يدع نصيحة يتوقع لها قولاً ، ثم قال : فإن قلت : فقد كان علماء السلف يدخلون على السلطان ؟ فأقول : نعم ، تعلم الدخول منهم ، ثم ادخل ، فقد حكى أن هشام بن عبد الملك قدم حاجاً إلى مكة ، فلما دخل قال : آتوني برجل من الصحابة . فقيل : يا أمير المؤمنين قد تفانوا . قال : من التابعين ، فأتى بطاووس اليمانى ، فلما دخل عليه خلع نعليه بحاشية بساطه ، ولم يسلم بإمرة المؤمنين ، ولكن قال : السلام عليك يا هشام ، ولم يكنه ، وجلس بإزائه ، وقال : كيف أنت يا هشام ؟ فغضب هشام غضباً عظيماً حتى هم بقتله ، وقال : ما حملك على ما صنعت ؟ قال : وما صنعت ؟ فازداد غضب وغيظاً ، وقال : خلعت نعليك بحاشية بساطى ، وما قبلت یدی ، ولم تسلم بأمرة أمير المؤمنين ، ولم تكننی ، وجلست بإزاتی بغير إذنٍ ، وقلت : كيف أنت يا هشام !؟ فقال : أما قولك خلعت نعلى بحاشية بساطك ، فإني أحلعها بين يدي رب العزة كل يوم خمس مرات ، ولا يعاتبني ، ولا يغضب عليَّ وأما قولك : لم تقبل يدى ، فإني سمعت على ابن أبي طالب رضى الله عنه - يقول: لا يحل لرجل أن يقبل يد أحد إلا امرأته بشهوةٍ ، أو ولده من رحمة . وأما قولك لم تسلم لى بإمرة المؤمنين فليس كل الناس راضين بإمرتك فكرهت أن أكذب.

وأما قولك : لم تكننى ، فإن الله تعالى سمى أولياءه فقال : ﴿ يَا آدَم ﴾ ، ﴿ يَا يَحْمِى ﴾ ، كنى أعداءه فقال : ﴿ تَبْتُ يُدَ اللهِ عَلَى ﴾ ، كنى أعداءه فقال : ﴿ تَبْتُ يُدَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

<sup>(</sup>۱۹) حديث ضعيف جداً . أخرجه الحاكم ( ۳۱۲/۶ ) وقد سقط سنده ، والعقيلي ( ۳۲۷/۳ ) فى الضعفاء ، وابن عدى ( ۱۷۳۱/۰ ) فى الكامل ، وانظر الكلام على رجاله فى : الميزان ( ۹۸۷ ) ، اللسان ( ۷۶۲/۶ ) ، كشف الخفاء ( ۱۸۰/۱ ) .

<sup>(</sup>۲۰) سورة المسد: ۱.

فقال هشام: عظنى ؟ فقال: سمعت على بن أبى طالب يقول: إن فى جهنم حيات كالقلال، وعقارب كالبغال، تلدغ كل أمير لا يعدل فى رعيته.

ثم قام وخرج<sup>(۲۱)</sup> .

وعن سفيان الثورى قال : دخلت على أبي جعفر فقال لى أرفع حاجتك . فقلت له : اتق الله قد ملأت الأرض جوراً وظلماً . قال : فطأطأ رأسه مم رفعها وقال : ارفع لنا حاجتك . فقلت : إنما نزلت هذه المنزلة بسيوف المهاجرين ، والأنصار يموتون جوعاً فاتق الله وأوصل إليهم حقوقهم . قال فطأطأ رأسه ، ثم رفعها ، وقال : ارفع إلينا حاجتك . فقلت : حج عمر بن الخطاب رضى الله عنه – فقال لخازنه : كم أنفقت ؟ قال : أنفقت بضعة عشرة درهماً ، وأرى أموالاً لا تطبق الجمال حملها وخرج (٢٢) . فهكذا كانوا يدخلون على السلاطين إذا كرهوا فكانوا يعذرون بأرواحهم في الله ، أعنى علم الآخرة ، فأما علم الدنيا فيدلونهم على قلوبهم إلى الرخص ويستنبطون بدقائق الحيل طرق السعة فيما يوافق أغراضهم انتهى كلام الغزالي ملخصا .

97 - وفي أمالي الشيخ ابن عبد السلام التي علقها الشيخ شهاب الدين القرافي أحد أئمة المالكية ما نصه:

ومن جملة كلامه: يعنى الشيخ عز الدين رضى الله عنه: لا أكون سفيراً بين يدى رب العالمين ، وبين حلقه ، وأتردد إلى أبواب هؤلاء. قال القراف: فأشار رضى الله عنه إلى أن من حمل القلم فقد صار ينقل من الله إلى عباده ، فهو في مقام الرسالة ، ومن كان له هذا الشرف لا يحسن منه ذلك.

<sup>(</sup>٢١) الإحياء ( ٢/٤٤ - ١٤٥ ) .

<sup>(</sup>٢٢) المصدر السابق.

## ما ينبغي للعالم التحلي به

9V - وقال ابن الحاج في المدخل: ينبغي للعالم بل يتعين عليه: أن لا يتردد لأحد من أبناء الدنيا ، لأن العالم ينبغي أن يكون الأمير على بابه ، لا عكس الحال أن يكون على بابهم لا حجة له في قوله: يخاف من عدو وحاسد ، وما أشبههما ممن يخشى أن يشوش عليه ، أو يرجو أحداً منهم في دفع شيء ممن يخشاه ، أو يرجو أن يكون ذلك لقضاء حوائج المسلمين من جلب مصلحة لهم أو دفع مضر عنهم ، فهذا ليس فيه عذر ينفعه .

أما الأول فلأنه إذا أخذ ذلك بإشراف نفس لم يبارك فيه ، وإن كان خائفاً مما ذكر فذلك إشراف النفس ، وقد يسلط عليه من يتردد إليه في معلومة عقوبة له معجلة ، وأما الثاني فهو يرتكب أمرأ محذوراً محققاً لأجل محذور مظنون بوقعه في المستقبل قد يكون ، وقد لا يكون ، وهو مطلوب في الوقت لعدم ارتكاب ذلك الفعل المذموم شرعاً بل الإعانة على قضاء حوائجه ، وحوائج المسلمين ، إنما هو بالانقطاع عن أبواب هؤلاء ، والتعويل على الله سبحانه وتعالى ، والرجوع إليه ، فإنه سبحانه وتعالى ، هو القاضي للحوائج ، والدافع للمخاوف ، والمسخر لقلوب الخلق ، والمقبل بها على من شاء ، كيف شاء . قال تعالى خطاباً لسيد الحلق : ﴿ لُو أَنفقت مَا فِي الأَرْضِ جَمِعاً مَا أَلفت بِين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ﴾(٢٣) فذكر هذا سبحانه في معرض الامتنان على نبيه عَيْلِكُمْ ، والعالم إذا كان منيعًا له عليه أفضل الصلاة والسلام سيمًا له في التعويل على ربه ، والسكون إليه دون مخلوقاته ، فإنه سبحانه يعامله بهذه المعاملة اللطيفة التي عامل بها نبيه عَلَيْكُ ، ويسلم بذلك من التردد إلى أبواب هؤلاء كالذى يفعله بعض الناس ، وهو سم قاتل ، وياليتهم لو اقتصروا على ما ذكر لا غير بل يضمون إلى ذلك ما هو أشنع وأشد وهم أنهم يقولون : إن ترددهم إلى أبوابهم من باب التواضع ، ومن باب إرشادهم إلى الخير إلى غير ذلك ، مما عطى لهم وهو ما عمت به البلوى ،

<sup>(</sup>٢٣) سورة الأنفال : ٦٣ .

وإذا اعتقدوا فقد قل الرجاء من توبتهم ورجوعهم ، وقد نقل بعض علماءنا أن العدل إذا تردد إلى باب القاضى يكون ذلك حرحة فى حقه ، وترد به شهادته فإذا كان هذا فى التردد إلى باب القاضى ، وهو عالم من علماء المسلمين سالم مجلسه مما يجرى فى مجالس هؤلاء فكيف التردد إلى غير القاضى ؟! فمن باب أولى ، وأوجب المنع من ذلك .

وقال فى موضع آخر: ينبغى للعالم إذا قطع عنه معلوم المدرسة لا يترك ما كان من الإجتهاد، ولا يتبرم، ولا يتضجر لأنه قد يكون قطع المعلوم عنه اعتبار من الله تعالى لكى يرى صدقه فى علمه وعمله، فإن رزقه مضمون لا ينحصر فى جهة دون أخرى قال عليه الصلاة والسلام: « من طلب العلم تكفل الله برزقه »(٢٤).

٩٩ – ومعناه: يسره له بلا تعبٍ ، ولا مشقة ، وإن كان الله تعالى تكفل برزق الخلق أجمعين ، لكن حكمه تخصيص العالم بالذكر أن ذلك يسر له بلى تعبٍ ولا مشقة ، فجعل نصيبه من التعب والمشقة فى الدرس ، والمطالعة ، والتفهم للمسائل وإلقائها ، وذلك من الله تعالى على سبيل اللطف به ، والإحسان إليه ، وهذا من كرامات العلماء ، كما أن كرامات الأولياء فيها أشياء أخر يطول

<sup>(</sup>۲٤) حديث موضوع . أخرجه الخطيب ( ۱۸۰/۳ ) من طريق محمد بن القاسم ابن هاشم عن أبيه عن يونس بن عطاء عن الثورى عن أبيه عن جده عن زياد بن الحارث به .

<sup>•</sup> وعزاه السيوطى إلى المرهبي في كتاب « فضل العلم » كما في الدر المنثور ( ٣١٣/٤ ) .

فى سنده يونس بن عطاء ، قال ابن حبان : يروى العجائب لا يجوز الاحتجاج
 بخبره .

وقال الحاكم وأبو سعيد النقاش : روى عن حميد الطويل الموضوعات ، انظر : الميزان ( ٤٨٢/٤ ) ، واللسان ( ٣٣٣/٦ ) .

وق سنده جد الثورى ، قال الذهبى : لا أعرف لحد الثورى ذكراً إلا في هذا
 الخبر ، انظر : الميزان ( ٤٨٢/٤ ) .

تعدادها مثل المشي على الماء ، والطيران في الهواء وينبغي له أن يصون هذا المنصب الشريف من التردد أن يرجى أن يعين على إطلاق العلوم ، والتحدث فيه ، أو إفشاء معلوم عوضه ، وقد حدثني من أثق به أنه رأى بعض العلماء المتأخرين ، وكانوا يدرسون في مدرسة ، وانقطع المعلوم عنه وعن طلبته ، فقالوا للمدرس : لعلك أن تمشى ، وكان من أبناء الدنيا ، لنجتمع به عسى أن يأمر بإطلاق المعلوم ، فقال : والله إنى لأستجى من ربي عز وجل أن تكذب هذه الشيبة عنده فقالوا له : وكَيف ذاك قال إنى أصبح كل يوم أقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ، فأقول هذا وأقف بين يدى مخلوق أسأله في ذلك ، والعالم أولى من يثق بربه عز وجل في المنع العطاء ، ولا عذر له في الطلب لأجل المقابلة ، لأنه إذا ترك ذلك بغية هذا المنصب الشريف لم يضيع الله الكريم قصده ، وفتح عليه من غيبه ما هو أحسن له من ذلك ، وأعانه وسد خلته على ما شاء كيف شاء ، وليس رزقه مخصوص من جهة ، وعادة الله تعالى أبداً مستمرة على أنه سبحانه وتعالى يرزق من هذا حاله من غير باب يقصده أو [ معلوم يطلبه ] لأن مراد الله تعالى من العلماء انقطاعهم إليه ، وتعويلهم في كل أمورهم عليه ، ولا ينظرون إلى الأسباب بل ينظرون إلى مسبب الأسباب ، ومدبرها ، والقادر علمها ، وكيف لا يكون العالم كذلك ، وهو المرشد للخلق ، والموضح الطريق المستقيم للسلوك إليه سبحانه وتعالى ، ومن ترك أشياء لله تعالى عوضه الله خيراً منها من حيث: لا يحتسب .

### • • ١ - وفي طبقات الحنفية في ترجمة على بن الحسن الصندلي :

أن السلطان ملك شاه قال لعالم: لم تجيء إلى ؟ قال : أردت أن تكون من خير الملوك حيث تزور العلماء ، ولا أكون من شر العلماء حيث أزور الملوك .

١٠١ - وقال ابن عدى فى الكامل: سمعت أبا الحسين محمد بن المظفر يقول: سمعت مشايخنا بمصر يعترفون لأبى عبد الرحمن بالتقدم والامامة ويصفون فى العبادة فى الليل والنهار، ومواظبته على الاجتهاد لأنه خرج على الغداء مع والى مصر، فوصف من شهامته وإقامته السنن المأثورة، واحتزازه عن

مجالسة السلطان الذي خرج معه ، وأنه لم يزل ذلك دأبه إلى إن استشهد رضى الله عنه .

وفى تهذيب الكمال للمزنى فى ترجمة أبى يحيى أحمد بن عبد الملك الحرانى شيخ البخارى ما نصه .

قال أبو الحسن الميمونى: سألت أحمد بن حنبل عنه فقال: قد كان عندنا، ورأيته كيساً، وما رأيت بأساً، رأيته حافظاً للحديث، وما رأيت الاخراً، قال: هو يغشى السلطان بسبب ضيعة له (٢٠٠).

# أعز الأشياء في آخر الزمان

الله الله الله الكمال أيضا بسنده عن رشدين بن سعد قال : سعت إبراهيم بن أدهم يقول : أعز الأشياء في آخر الزمان ثلاثة : أخ في الله يؤنس به ، وكسب درهم من حلال ، وكلمة حق عند سلطان (٢٦) .

# كلام الشعراء في المجيى للأمراء

١٠٠٠ وعن خلف بن تميم قال سمعت إبراهيم بن أدهم ينشد ويقول شعر :

أرى النَّاسَ بقدر الدين قد قنعوا ولا أراهم رضوا في العيش بالدُّون(٢٧)

الشاسى فى أماليه: حدثنا أبو الغياث ثنا أبو بكر الأنبارى حدثنى أبى قال: بعث سليمان المهلبى إلى الخليل بن أحمد مائة ألف درهم،

<sup>(</sup>٢٥) أورده الحافظ المزى ( ٣٠/١ ) في تهذيب الكمال .

<sup>(</sup>٢٦) أخرجه المزى ( ٤٩/١) في تهذيب الكمال.

<sup>(</sup>۲۷) المصدر السابق . وأخرجه أبو نعيم ( ۳۷٦/٦ ) في ترجمة سفيان الثوري .

وسأله فى صحبته فرد عليه المائة ألف ، وكتب إليه بأبيات يقول فى معناها هذا ، شعر :

أبلغ سليمان أنى عنه فى سعة وفى غنى غير أنى لست ذا مال سَخَّى نفسى أنى لا أرى أحداً يموت هزلاً ولا يبقى على حال فالرزق عن قدر لا العجز ينقصه ولا يزيدك فيه حول (٢٨) محتال والفقر فى النفس لا فى إلمال تعرفه ومثل ذاك الغنى فى النفس لا المال (٢٩)

الحرج أبو نعيم في الحلية : عن محمد بن وهب بن هشام قال :
 أنشد بعض أصحابنا لابن المبارك :

خذ من الجاروش (٣٠) والأرز والخبيز الشيعير واجعلين ذاك حلالاً تنبج من حر السعير وائاً ما إسطيعت هذا ك الله عن دار الأمير (٣١)

المروزى قال : قيل حنبل المروزى قال : قيل الحبد الله بن المبارك : إن إسماعيل بن علية قد ولى الصدقات ، فكتب إليه ابن المبارك يقول ما معناه ، هذا شعر :

یا جاعل العلم له بازیاً یصطاد أموال المساکین احتلت للدنیا ولذاتها بحیلة تذهب بالدین أین روایاتك فیما مضی عن ابن عوف وابن سیرین إن قلت أکرهت فماذا كذا زل حمار العلم فی الطین

قال : فلما قرأ الكتاب بكي واستغفر (٣٢).

<sup>(</sup>۲۸) أي احتيال المحتال .

<sup>(</sup>۲۹) وأورد هذا الخبر: ياقوت الحموى ( 20/11 - 20) في معجم الأدباء، والزبيدى ( 20/11 ) في طبقات النحويين، والقفطى ( 20/11 ) في إنباه الرواة .

<sup>(</sup>٣٠) الجريش : الخبز الغليظ الخشن .

<sup>(</sup>٣١) أورده الذهبي ( ٤١٤/٨ - ٤١٥ ) في السير ، وفي سنده إلى ابن المبارك ، الكديمي ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٣٢) أخرجه ابن عبد البر ( ص/٢٥٧ – ٢٥٨ ) في جامع بيان العلم ، وأورده الذهبي ( ١١٤٠/٤ ) في صفوة الصفوة .

١٠٨ – ونظير هذا ما أخرجه ابن عساكر في تاريخه من طريق البيهقي عن الحاكم قال : أخبرني أبو الفضل بن أبي نصر نبأنا على بن الحسين بن حبيب الرتقى قال: سمعت الفاقوسي قال:

وكان من أهل القرآن والعلم صديقاً يقال له : حصين ، وهو يبرني ويصلني مولاه أمير المؤمنين ، قال : فكتب إليه ما معناه ، شعر :

خذها إليك فإن ودك طالق منى وليس طلاق ذات البين فإن ارعويت فإنها تطليقة ويدوم ودك لي على ثنتين ً وإن التويت رفعتها بمثالها وتكون في حصنين فإذا الثلاث أتتك منى طائعا لم يقف عنك ولاية الاثنين أَلُم أَرَى أَن أَهجو حصيناً وحده حتى أسود وجه كل حصين

١٠٩ – وأخرج أبو نعيم عن محمد بن وهب قال : أنشدني بعض أثحابنا ما معناه ، شعر :

ألا اقتديتم بسفيان وسعدكم وبابن مغول إذ يجمعهم الورع ويالتقى أخى طرفى فرابعهم زين البلاد جميعا [ .... ]<sup>(\*)</sup> سهد العيون فلا غمص ولا هجع مثل الفراخ تراهم في تهجدهم إلا النوائب أو تزعجهم الجمع جلس حبوسا في منازلهم خمص البطون مع الأكبادجائعة لا يطعمون حراما خشية الفزع عند الحساب حصاد القوم مازرع الناس هم وهم القوم أنفسهم

وقال الحافظ أبو نصر هذا ما معناه .

• ١١ – وقال بعضهم مفرد شعر :

علمت ما لم يعلم الثقلان رأيت. سهيلًا لم عن طريقه من الشمس إلا من طريق هوان

تجنبت أبواب الملوك لأننى

<sup>(•)</sup> غير واضع بالأصل .

۱۱۱ – وقال بعضهم مفرد:
 همهات اعتز بالسلطان نائبة قد ضل والج أبواب السلاطين

تم الكتاب بحمد الله تعالى



الرسالة الثانية ذم القضاء وتقلد الأحكـــام

> للجلال السيوطى رحمه الله تعالى

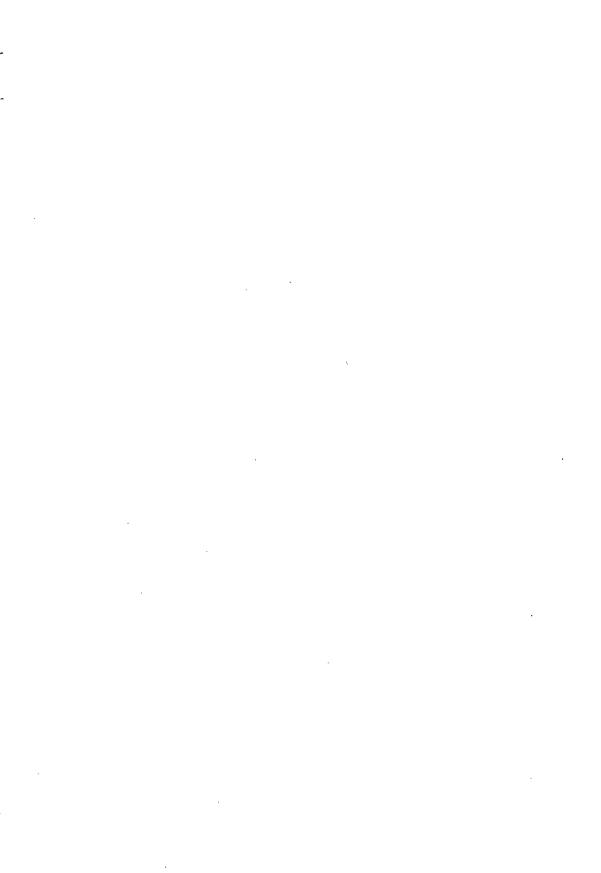



- ١ الأحاديث الواردة في تقلد القضاء .
  - ٧ نصيحة الرسول عَيْالِيَّة لأبي ذر . ٣ - شدة حساب القاضي العدل .
  - ٤ حكم من قضى بجوړ أو جهل . أول الأمارة ملامـة .
- ٦ هل القضاة أول من يدعى للحساب
  - ٧ رجل يحب أن يحشّر مع العلماء .
  - ٨ فرار السلف الصالح من القضاء .
- ٩ أحوال القضاة في بني إسرائيل .

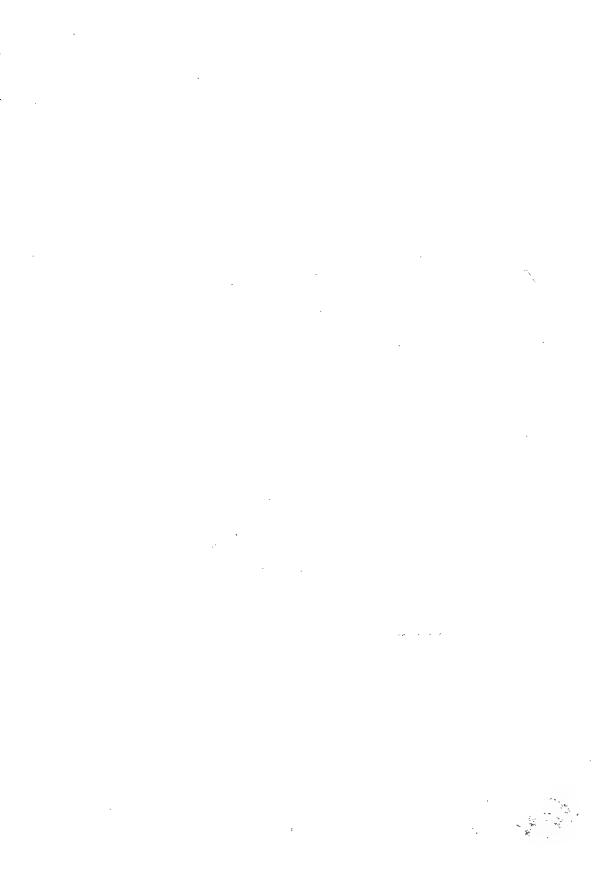

## بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ، هذا جزء فى الأحاديث الواردة فى ذم القضاء وتقلد الأحكام .

### الأحاديث الواردة في تقلد القضاء

خروان ، عن محمد الراسبي عن بشير بن عاصم قال : كتب عمر بن الخطاب غروان ، عن محمد الراسبي عن بشير بن عاصم قال : كتب عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه عهده فقال : لا حاجة لى فيه إنى سمعت رسول الله عليه عقول : « إن الولاة يجاء بهم يوم القيامة فيقفون على جسر على شفير جهنم فمن كان مطيعا تناوله الله بيمينه يُنجيه ، ومن عصى الله انخرق به الجسر إلى وادى كان مطيعا تناوله الله بيمينه يُنجيه ، ومن عصى الله انخرق به الجسر إلى وادى الجهنم من نار يلتهب التهاباً »(١) فأرسل عمر أبى ذر وسلمان ، فقال لأبى ذر : أنت سمعت هذا الحديث من رسول الله عليه على الله وبعد الوادى وادٍ أخر من نار .

<sup>(</sup>۱) حديث ضعيف . أخرجه ابن أبي شيبة ( ۲۱۷/۱۲ ) ، وأبو نعيم وقال رواه عمار بن يحيى عن سلمة بن تميم عن عطاء بن أبي رياح عن عبد الله بن سفيان عن بشر بن عاصم مثله .

قلت : فى سنده الراسبى ، وفيه لينٌ كما فى التهذيب ( ٩/٥/٩ ) ، والتقريب ( ١٩٥/٩ ) ، والتقريب ( ١٦٦/٢ ) ، ولم يدرك ابن عاصم فالإسناد منقطع ، والسند الثانى فيه من لم أجده .

أخرجه الطبراني ( ۱۲۱۹ ) في الكبير ( ۱۲۱۹ ) من طريق سويد بن عبد العزيز
 ثنا سيار أبو الحكم عن أبي وائل شقيق بن سلمة . فذكره .

قلت : في سنده سويد بن عبد العزيز ، صدوقٌ في نفسه ، إلا أنه عمى فصار يتلقم ما ليس من حديثه ، كما في التقريب ( ٣٤٠/١ ) وقد تركه أحمد ، وكذبه يحيى كما في الميزان = ٢٤٨/٢ .

قال : وسأل سلمان فكره أن يخبره ، فقال عمر : من يأخذها بما فيها ؟ فقال أبو ذر : من سلت الله أنفه وعينيه أمرغ خده إلى الأرض .

الله عن أبي بكر الخطاب – وحدثنا وكيع حدثنا سفيان عن هارون الخضرمي عن أبي بكر أن عمر بن الخطاب – رضى الله تعالى عنه – استعمل رجلاً فقال : يا أمير المؤمنين أشر عليَّ ؟

قال : « اجلس واكتم عليَّ ه $^{(7)}$  .

ابن الخطاب – وأخرج الطبرانى فى الكبير عن أبى وائل شقيق بن سلمة أن عمر ابن الخطاب – رضى الله تعالى عنه – استعمل بشر بن عاصم إلى صدقات هوازن فتخلف بشر فلقيه عمر فقال : ما خلفك أما لنا عليك سمع وطاعة ؟ قال : بلى

 <sup>■ • •</sup> قال ابن منده: قد قبل في هذا الحديث عن بشر بن عاصم عن أبيه ، ولا يضح فيه عن أبيه . الإصابة ( ١٥٧/١ ) .

وقد أخرجه البغوى من طريق سويد ، وقال : لم يروه عن سيار غير سويد
 فيما أعلم ، وفى حديثه لين . انظر : المصدر السابق .

<sup>•••</sup> قال الحافظ في الإصابة ( ١٥٧/١ ) وقد تبين بما ذكرنا أن بشر بن عاصم ابن سفيان لا صحبة له ، بل هو من أتباع التابعين ، وإن بشر بن عاصم الصحابي لم ينسب في الروايات الصحيحة إلا ما تقدم عن ابن رشدين ، فإن كان محفوظاً فهو قرشي ، وإلا فهو غير الثقفي ، وفي كلام ابن الأثير ما ينافي ذلك ، وخطؤه فيه يظهر بالتأمل فيما حررته ، والله أعلم .

قلت : وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم ( ١٨١٠ ) من زوائد الجامع . (٢) إسناده موسل . وهو من أقسام الضعيف .

<sup>(</sup>٣) إسناده منقطع . وهو من أقسام الضعيف . وفى سنده هارون بن عبد الله المحضرمى ، وهو فى عداد المجهولين كما فى الجرح والتعديل ( ٩٢/٩ ) ، وفيه انقطاعٌ بين أبى بكر بن عياش ، وعمر .

ولكن سمعت رسول الله عَلِيْكُ يقول: « من ولى شيئا من أمور المسلمين أتى به يوم القيامة حتى يقف على جسر جهنم فإن كان محسناً نجى وإن كان مسيئاً انخرق به الجسر فهوى به سبعين خريفا »(٤).

قال : فخرج عمر كثيباً حزينا فلقيه أبو ذر فقال : ما لى أراك كثيبا حزيناً وقد سمعت بشر بن عاصم يقول من ولى شيئا من أمور المسلمين جيء به حتى يقف على جسر جهنم فإن كان محسناً نجى وإن كان مسيئاً انخرق به الجسر يهوى فيه سبعين خريفا .

قال أبو ذر: أما سمعت من رسول الله عَلَيْكُ ؟ قال: لا.قال: أشهد أني سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول:

من ولى أحداً من الناس أتى به يوم القيامة حتى يقف على جسر جهنم فإن كان مسيئا انخرق به الجسر يهوى فيه سبعين خريفا وهى سوداء مظلمة » .

فأى الحديثين أوجع قلبك ؟

قال : كلاهما أوجع قلبي فمن يأخذها بما فيها ؟

قال أبو ذر: من سلت أنفه (٥) وألصق خده بالأرض.

 <sup>(</sup>٤) حدیث ضعیف . وسبق تخریجه برقم (١)) وأزید هنا أن عبد الرزاق ،
 وأبا سعید النقاش فی کتاب « القضاة » قد أخرجاه من طریق سوید السالفة الذکر .
 (٥) سلت أنفه : أجدع .

<sup>(</sup>٦) حديث حسن . أخرجه الحاكم ( ٩١/٤ ) من طريق موسى بن إسماعيل عن حماد ابن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن يزيد بن شريك أن الضحاك بن قيس بعث معه بكسوة إلى مروان بن الحكم ، فقال مروان للبواب : انظر من بالباب ، قال : أبو هريرة ، فأذن له ، فقال : يا أبا هريرة حدثنا شيئاً سمعته من رسول الله عليه ، فذكره .

قال الألباني : إنما هو حسن فقط للخلاف المعروف في حفظ عاصم ، والذهبي نفسه لما ترجمه في « الميزان » وحكى أقوال الأثمة فيه قال :

قلت : هو حسن الحديث . انظر السلسلة الصحيحة ( ٣٦١ ) .

(۷) حديث حسن . أخرجه أحمد ( ۳٥٢/۲ ) وابن حبان ( ۹/۷ ) ، والبغوى ( ۷/۱ ) في شرح السنة ، والبهقي ( ۹/۷ ) في سننه من طريق هشام الدستوائي عن عباد بن أبي على عن أبي حازم عن أبي هريرة به .

ومن هذا الطريق أيضاً أخرجه الحاكم (٩١/٤) وعنده «يدلدلون» مكان «يذبذبون»، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.

قلت : في إسناده عباد بن أبي على ، وهو مقبول كما في التقريب ( ٣٩٣/١ ) .

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( ٢٠٦٦٠ ) عن معمر عن صاحب له أن أبا
 هريرة قال . فذكره موقوفاً .

قلت : إسناده ضعيف ، فيه جهالة أحد الرواة .

- ●● وأورده الحافظ ( ١٦٩/١٣ ) في الفتح ، ونسبه لابن خزيمة ، وأنه صححه .
- ••• أورده الهيثمي ( ٢٠٠/٥ ) في مجمع الزوائد من حديث أبي هريرة ، وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات ، ورواه أبو يعلى والبزار .
- ••• له شاهدٌ من حديث عائشة ، رواه أبو يعلى ، والطبراني في الأوسط ، وفيه عمر بن سعيد البصري ، وهو ضعيف ، وليث بن أبي سليم مدلسٌ ، قاله الهيثمي .

<sup>=</sup> قال الحاكم : صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، وأقره الذهبي .

# نصيحة الرسول عَلِيْكُ لأبي ذر

۱۱۸ – وأخرج أحمد والحاكم عن أبى ذر قال: قال رسول الله على أبا ذر إنى أراك ضعيفاً ، فلا تأمرن على اثنين ، ولا تولين على مال يتيم (^^).

الأربعة والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْن »(١٠).
 رسول الله عَلَيْنَةُ : « مَنْ جُعِلَ قَاضِياً فكأنما ذُبِحَ (٩) بِغير سِكِّين »(١٠).

<sup>(</sup>۸) **حدیث صحیح** . أخرجه مسلم (۱۸۲۳)، وأبو داود (۲۸۹۸)، والنسائی (۲۰۵۶)، وابن سعد (۱۷۱/۱/۶)، والحاکم (۹۱/۶)، والبهقی (۱۲۹/۳)، (۲۸۳/۲)، (۹۰/۱۰) فی السنن الکبری .

<sup>(</sup>٩) معنى الحديث: التحذير من طلب القضاء، أما قوله: ( ذَبَح بَغير سكين ) يحتمل وجهين من التأويل، أحدهما: أن الذبح إنما يكون في ظاهر العُرف، وغالب العادة بالسكين، فعدل به رسول الله عَيْقِيةً عن سنن العادة إلى غيرها، ليُعلم أن الذي أراده بهذا القول، إنما هو ما يخاف عليه من هلاك دينه، دون هلاك بدنه.

الوجه الآخر: أن الذبح السريع الذى يقع به إراحة الذبيحة وخلاصا من طول الألم إنما يكون بالسكين، وإذا ذبح بغير السكين كان خنقاً ، وتعذيباً ، فضرب المثل بذلك ليكون أبلغ فى الحذير من الوقوع فيه . قاله الخطابى فى معالم السنن ( ٢٠٤/٥ ) .

<sup>(</sup>۱۰) حدیث صحیح . أخرجه أحمد (70/7) وابن ماجه (70.7) ، والدارقطنی (1.6/2) في سننه ، والحاكم (1.6/2) وصححه وأقره الذهبي ، والبهقي (1.6/2) في السنن الكبرى ، والذهبي (1.6/2) في الدينار كلهم من طريق عثان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة به .

وسنده حسن ، فيه الأحسى ، وهو صدوق .

<sup>•</sup> وأخرجه أبو داود (٣٥٧١)، والترمذي (١٣٤٠)، والدارقطني (٢٠٤/٤) في سننه، والبهقي (٢٩٢٠) في السنن الكبرى كلهم من طريق عمرو بن أبي عبرو عن سعيد عن أبي هريرة.

قلت : فيه متابعة قوية من عمرو بن أبي عمرون، وهو ثقة ربما وهنم .

الله عَلَيْكُ : أمرنى قال : وأخرج الحاكم عن أبى ذر قال لرسول الله عَلَيْكُ : أمرنى قال : « إنك ضعيف وإنها أمانة (١١) ، وإنها يوم القيامة خزى وندامة »(١٢) .

#### شدة حساب القاضي العدل

١٢١ – وأخرج أحمد والطبراني في الأوسط والبيهقي بسند جيد عن عائشة سمعت رسول الله عليه عقول :

« يؤتى بالقاضى العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ، ما يتمنى أن لم يقض بين اثنين في تمرة فقط »(١٣) .

<sup>= ••</sup> وأخرجه أحمد ( ٢٣٠/٢ ) من طريق سعيد بن أبي هند عن سعيد عن أبي هريرة ، وسنده صحيح .

<sup>●●●</sup> وأخرجه البغوى ( ٩٢/١٠ ) في شرح السنة من طريق زيد بن أسلم عن سعيد عن أبي هريرة به . وسنده صحيح .

<sup>(</sup>١١) هذا القول أصل عظيم في اجتناب الولايات ، لاسيما لمن كان فيه ضعفٌ عن القيام بوظائف تلك الولاية ، وأما الخزى والندامة فهو في حق من لم يكن أهلاً لها ، أو كان أهلاً ولم يعدل فيها ، فيخزيه الله تعالى يوم القيامة ، ويفضخه ويندم على ما فرط .

وأما من كان أهلاً للولاية ، وعدم فيها ، فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحة .

<sup>(</sup>۱۲) حدیث صحیح . أخرجه مسلم ( ۱۸۲۰ ) ، وابن سعد ( ۱۷۰/۱/٤ ) ، وابن أبی شیبة ( ۲۱۰/۱۲ ) ، والحاکم ( ۹۲/٤ ) .

<sup>(</sup>۱۳) حديث ضعيف . أخرجه أحمد (۷۰/٦) ، والطيالسي (۱۰٤٦) ، وابن أبي الدنيا (۹۲) في الإشراف ، وابن حبان (۱۰۵۳)، والطبراني (۲۷۸۱) في الأوسط ، والبيهقي (۹۸/۱۰) في سننه الكبرى ، انظر الكلام عليه في السلسلة الضعيفة (۱۱٤۲) ، مجمع الزوائد (۱۹۲/٤).

۱۲۲ – وأخرج ابن ماجه والبزار عن ابن مسعود يرفعه قال : « يُوتَى بالقاضى يوم القيامة فيوقف على شفير جهنم فإن أمر به وقع يهوى سبعين خريفاً فيها »(۱٤) .

ولفظ ابن ماجه « أربعين خريفاً »<sup>(١٥)</sup>.

المجال - وأخرج البيهقى فى شعب الإيمان عن ابن مسعود قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : ما من حاكم يحكم بين الناس إلا حشر وملك يقفه على جهنم ثم يرفع رأسه إلى الله فإن قيل له ألقه ألقاه كى يهوى أربعين خريفا (١٦).

## حکم من قضی بجور أو جهل

المجراني بسند رجاله ثقات على والبزار والطبراني بسند رجاله ثقات عن عبد الله بن وهب أن عثان قال لابن عمر: اذهب قاضياً قال: أو تعفيني

<sup>(</sup>۱٤) حديث ضعيف . أخرجه أحمد (۲۰۰/۱) ، وابن ماجه (۲۳۱۱) ، والدارقطني (۲۰۰/۱) في الكبير ، والبيهقي والدارقطني (۲۰۰/۱) في الكبير ، والبيهقي (۲۰۹/۱۰) في سننه من طُرقٍ عن يحيى بن سعيد عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله به .

فى سنده مجالد ، ضعفه يحيى بن سعيد ، والدارقطني ، وقال ابن معين وغيره : لا يحتج به ، وقال أحمد : يرفع كثيراً مما لا يرفعه الناس .

وقد روى الحديث الذهبي ( ١٠ ) في الدينار ، وقال : مجالد ، وإن كان فيه لينّ فقد حسن الحديث رواية القطان عنه .

 <sup>(</sup>١٥) الخريف: هو الزمان المعروف من فصول السنة ، ما بين الصيف والشتاء ،
 ويريد به أربعين سنة ، لأن الخريف لا يكون فى السنة إلا مرة ، فإذا انقضى أربعون خريفاً ،
 انقضت أربعون سنة .

<sup>(</sup>١٦) انظر السابق.

قال : عزمت عليك إلا ذهبت فقصيت ؟ قال : لا تِعجل قال : سمعت رسول الله عليه الله يقول : « من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذٍ »(١٧) .

فإن أعوذ بالله أن أكون قاضياً ، قال وما منعك وقد كان أبوك يقضى ؟ قال : لأنى سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول : « من كان قاضياً فقضى بجور كان من أهل النار ، ومن كان قاضياً فقضى بجهل كان من أهل النار ، ومن كان قاضياً عالماً قضى بحق أو بعدلٍ سأل أن ينقلب كفافاً »(١٨).

١٢٥ - وأخرج الطبراني عن نافع قال : لما قتل عثمان جاء على إلى ابن
 عمر فقال : إنك محبوب في الناس فسر إلى الشام .

فقال ابن عمر : بقرابتی وصحبتی لرسول الله عَلَيْظُم ، وللرحم الذی بیننا إلا أعفیتنی . فلم یعاوده (۱۹) .

<sup>. (</sup>١٧) أى لجأ إلى ملجاً ، وأى ملجاً ، قال ابن العربي : دليل على أن كل من صرح بالاستعادة بالله لأحدٍ في شيء فليجب إليه وليقبل منه ، وقد ثبت أن المصطفى عَلَيْكُ دخل على امرأةٍ قد نكحها فقالت له : أعوذ بالله منك فقال : « لقد عذت بمعاذٍ ، الحقى بأهلك » .

<sup>(</sup>۱۸) إسناده ضعيف . أخرجه الترمذى ( ۱۳۳۷ ) وقال : حديث غريب ، وليس إسناده عندى بمتصل ، وأحمد ( ٦٦/١ ) ، وابن سعد ( ١٠٨/١/٤ ) ، وابن حبان ( ٢٥٧/٧ ) في سنده عند الجميع عبد الملك بن أبي جميلة ، وهو من المجهولين كما في التقريب ( ١٠٨/١٠) .

<sup>•</sup> عزاه الهيثمي ( ١٩٣/٤ ) في مجمع الزوائد إلى الطبراني في « الأوسط » ، والبزار . .

<sup>(</sup>۱۹) إسناده ضعيف . أخرجه الطبراني ( ۱۳۰٤۷ ) في الكبير ، وقال الهيثمي : فيه ليث بن أبي سليم ، وهو ثقة ، ولكنه مدلس .

قلت : الثابت في ترجمة الرجل أنه صدوقٌ ، ولكنه اختلط ، ولم يذكر عنه التدليس .

. ١٢٦ - وأخرج أجمد والطبراني بسندٍ حسن عن حَيَّانِ الصدائي قال: قال رسول الله عَلَيْكُم: « لا خير في الإمارة لمسلم »(٢٠٠٠).

النبى عائشة سمعت النبى على والطبرانى فى الأوسط عن عائشة سمعت النبى على أحدهم على أحدهم على أحدهم ودُّ أنه يعلق بالنجم ، وأنه لم يل عملاً »(٢١).

### أول الأمارة ملامية

النبى عَلَيْكُ وَأَخْرَجُ الطَّبِرَانِي عَنْ مَعَاوِيةً بِنَ أَبِي سَفِيانَ سَمَعَتُ النبي عَلَيْكُ وَيُلْمُ ا يذكر الإِمَارة فقال: «أول الأمارة ملامة ، وثانها ندامة ، وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من رحم وعدل » .

قال : هكذا وهكذا مثله بيده بالمال ثم سكت ثم قال : « كيف بالعدل مع ذوى القربي ؟! "(٢٢) .

هريرة الحرج أيضا من حديث عوف بن مالك(٢٣) وأبي هريرة

الطبرانی (۲۰) اسناده ضعیف . أخرجه أحمد ( 179/٤ ) ، و ( 18/٤ ) ، والطبرانی ( 700 ) في الكبير من طريق ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن زياد بن نعيم عنه حيان به .

وفي سنده ابن لهيعة يرويه عِنه غير العبادلةِ ، فهو ضعيفِ . . .

<sup>(</sup>۲۱) **إسناده ضعيف** . رواه أبو يعلى ، والطبرانى فى الأوسط ، وفيه عمر بن سعيد ، البصرى ، وهو ضعيف ، انظر مجمع الزوائد ( ۱۹۹/ ) .

<sup>(</sup>۲۲) حديث ضعيف . أخرجه الطّبراني ( ۲۱۸٦) في الكبير من طّريق إسحاق ابن إبراهيم مولى مزينة عن صفوان بن سليم عن داؤد ابن صالح عن معاوية بن سعيد عن عنسمة بن أبي سفيان به .

قال الهيئشي في مجمع الزوائد ( ٢٠٠٠/٥ ) : فيه إسحاق بن إبراهيم ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٢٣) مجمع الزوائد ( ٢٠٠/٥ ) وقال : رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ، ورجال الكبير رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٢٤) مجمع الزوائد ( ٢٠١/٥ ) وقال : رواه الطبراني في الأيوسط ، ورجاله ثقات .

- وأخرج عن عصمة أن رسول الله عَلَيْكُ استعمل رجلاً على الصدقة فقال يارسول الله اخترلي ؟ فقال : « اجلس في بيتك »(٢٠) .

الله عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله مغلولاً يوم القيامة يده إلى عنقه يفكه بره أو يوبقه إثمه »(٢٦) .

(٢٥) حديث ضعيف جداً . أخرجه الطبراني (١٧٨/١٧) برقم (٤٩٣) من طريق الفضل بن المختار عن عبد الله بن موهب عن عصمة بن مالك به .

وفى سنده الفضل بن المختار ، أحاديثه منكرة ، يحدث بالأباطيل ، انظر ترجمته في الميزان ( ٣٥٨/٣ ) .

(٢٦) حديث صحيح . ورد عن عدة من الصحابة كالتالى :

• من حدیث أبی أمامة أخرجه أحمد (۲۲۷/۰)، والطبرانی (۲۷۲۰)، (۲۷۲۶) فی الکبیر، والدارمی (۲٤٠/۲)، والحاکم (۸۹/۶) وصححه وأقره الذهبی، والبغوی (۹/۱۰) فی شرح السنة، والبیهقی (۲۹/۳) فی سننه، (۹۰/۱۰) فی سننه الکبری من حدیث أبی هریرة رضی الله عنه.

ومن حديث سعد بن عبادة ، أخرجه أحمد ( ٢٨٤/٥ ) وسنده ضعيف .

وله شاهد من حدیث عبادة بن الصامت ، أخرجه أحمد ( ۳۲۳ ، ۳۲۳ )
 وإسناده ضعیف .

وق وله شاهد من حدیث ابن عباس ، أخرجه الطبرانی ( ۱۲۱۶۳ ) فی الکبیر ،
 وإسناده ضعیف .

وبمجموع هذه الشواهد ، يرتقى الحديث إلى الصحة .

#### •••• معنى الحديث وقائدته :

قوله: « ما من أحد يلى أمر عشرة » أى يجعل أميراً عليهم ، وقوله: « فما فوق ذلك » أى فما زاد على العشرة ، وقوله: « يفكه بره أو يوبقه » أى ينجيه عدله ، أو يهلكه ظلمه .

وهذا وعيدٌ شديدٌ لكل من ظلم في القضاء ، وتحذيرٌ إلى كل أميرٍ لا يلتزم العدل ، والسير في الحكم بين الناس بما يرضي الله عز وجل . ۱۳۱ - وأخرج أحمد مثله من حديث عباده بن الصامت وسعد بن عباده بلفظ « إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولاً لا يفكه من ذلك الغل إلا الله (۲۷).

**۱۳۲** - وأخرجه الطبراني في الأوسط من حديث ثوبان<sup>(۲۸)</sup> .

۱۳۴ – وأخرج البزار من حديث أبى هريرة مثله (٣٠).

« ما من رجل ولى عشرة إلا أتى الله يوم القيامة يده مغلولة إلى عنقه حتى يقضى بينه وبينهم »(٣١).

<sup>(</sup>۲۷) الحديث صحيح . وإسناده ضعيف . أخرجه أحمد ( ۲۸٤/۰ ) من حديث سعد بن عبادة ، وإسناده ضعيف ، فيه يزيد بن أبي زياد ، من الضعفاء ، وفيه مجهول أيضاً .

وأخرجه أحمد ( ٣٢٣/٥ ، ٣٢٧ ) من حديث عبادة بن الصامت ، وإسناده ضعيف ، فيه يزيد السابق ، وعيسى بن فائد مجهول ، وروايته عن الصحابة مرسلة . ولكن يشهد لهما الطرق السابقة .

<sup>(</sup>۲۸)حديث صحيح . مجمع الزوائد (۲۰۷/۰ ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه مسلمة بن رجاء ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .

وتشهد له الطرق السابقة .

<sup>(</sup>٢٩) مجمع الزوائد (٢٠٠ - ٢٠٠٧) وقال : رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين ، وكلاهما فيه ضعيفٌ ولم يوثق .

قلت: الحديث في الشواهد.

<sup>(</sup>٣٠) مجمع الزوائد ( ٢٠٥/٥ ) وقال : رواه البزار ، والطبراني في الأوسط ، ورجال الأول البزار رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٣١) حديث صحيح . أخرحه الطبراني ( ١٢٦٨٩ ) في الكبير ، ولم يذكر فيه الأعمش السماع ، ولكن الحديث في الشواهد .

الله على الله على الأوسط عنه قال : قال رسول الله على الله على الله على المراح ولى عشرة فحكم بينهم بما أحبوا، أو كرهوا جيء به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه ، فإن كان حكم بما أنزل الله لم يجر في حكمه ولم يرتش أطلقت يمينه  $(^{(TY)}$ .

۱۳۷ – وأخرج في الأوسط أيضاً عن أبي الدرداء سمعت رسول الله عليه يقول: « من ولى ثلاثة إلا لقى الله مغلولة يمينه فكه عدله أو غله جوره »(٣٣).

۱۳۸ - وأخرج تمام فى فوائده وابن عساكر فى تاريخه عن أبى هزيرة قال : قال رسول الله عَلِيْكُم: « عج<sup>(٣٤)</sup>حجر إلى الله تعالى فقال : إلهى وسيدى عبدتك كذا وكذا ، وكذا ، ثم جعلتني فى أس كنيف ؟ قال : أو ما ترضى أن عدلت بك عن مجالس القضاة »(٣٥).

<sup>=</sup> قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٢٠٦/٥ ) : رواه الطبراني في الأوسط، والكبير، ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>٣٢) فيه من لم أجده . أخرجه الحاكم ( ١٠٣/٤ ) وقال : سعدان بن الوليد البجلي كوفى قليل الحديث ، ولم يخرجا عنه ، وأقره الذهبي .

<sup>•</sup> أُوَرَدهُ الْهَيْمَى في مجمع الزُّوَائد ( ٢٠٦/٥ ) : رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه سعدان بن الوليد ولم أعرفه .

<sup>(</sup>٣٣) حديث موضوع . أخرجه ابن حبان ( ٢٨/٧ ) ، والطبراني في الأوسط ، وفيه إبراهيم بن هشام الغساني وقد كذبه أبو حاتم ، وأبو زرعة كما في الميزان ( ٧٢/١ – ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٣٤) عج: يعج عجاً: رفع صوته وصاح.

<sup>(</sup>٣٥) حديث موضوع . أخرجه تمام الرازى في « الغوائد » ( ٩٢ ) مخطوط الظاهرية ، ومن طريقه ابن عساكر ( ١/٣٢٤/١٥ - ٢ ) وقال الرازى : هذا حديث منكر . انظر الرسالة الضعيفة ( ٦٥٨ ) .

وقال ابن عراق في تنزيه الشريعة ( ٢٣٠/ - ٢٣١ ) :

تمام فى فوائده من حديث أبى هريرة من طريق أبى معاوية عبد الله بن محمد الغزى المؤدب ، قال تمام : هذا حديث منكر ، وأبو معاوية الغزى هذا ضعيف ، وقال الذهبى فى تلخيص الواهيات ، وابن حجر فى لسان الميزان هذا موضوع .

## هل القضاة أول من يدعى للحساب ؟

۱۳۹ – وأخرج الدينورى فى المجالسة عن محمد بن رافع قال : « بلغنى أن أول من يدعى للحساب يوم القيامة القضاة »(٣٦).

• **۱٤٠** - وأخرج ابن عساكر عن مكحول قال : « لو خُيرت بين القضاء وبين ضرب عنقى لاخترت ضرب عنقى »<sup>(٣٧)</sup> .

الله الرزاق عن أبيه قال الحلية عن طريق عبد الرزاق عن أبيه قال قلت لوهب بن منبه نرى الرؤيا فتخبرنا بها فلا تلبث أن نراها ؟! قال : ذهب ذاك عنى منذ وليت القضاء .

قال عبد الرازق: حدثت به عن معمر فقال: « والحسن بعد ما ولى القضاء لم يجدوا فهمه »(٣٨).

the grant of the second

<sup>(</sup>٣٦) فيه الدينورى راوى الأثر بسنده ، وهو أحمد بن مروان المالكي ، اتهمه بالوضع الدارقطني ، ومَشَّاه غيره كما في الميزان ( ١٥٦/١ ) .

<sup>(</sup>٣٧) أورده الذهبي في سير أعلام النبلاء ( ١٦١/٥ ) قال : قال الأوزاعي وغيره : عن مكحول : لأن أقدم فتضرب عنقي . فذكره بمثله ، وزاد.:

ولأن ألى القضاء أحبُّ إلى من أن ألى بيت المال . (٣٨) خديث الحديث صحيح . أخرجه أبو نعيم ( ٥٦/٤ ) فى الحلية قال : حدثنا أبو حامد ابن جبلة ثنا محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه ثنا عبد الرزاق . فذكره .

أورده الذهبي ( ٤٨/٤ ) وقال : روى إسماعيل بن عبد الكريم عن عبد الصمد
 ابن معقل : قبل لوهب . فذكره .

## رجل يحب أن يحشر مع العلماء

ابن خالد القضاء على عبد الله بن وهب المصرى فكتب إليه: إنى لم أكتب العلم أريد أن أحشر في زمرة القضاة ، ولكنى كتبت العلم أريد أن أحشر به في زمرة العلماء (٣٩)

۱٤٣ – وقال: صاحب المغرب: ذكر في المسهب أن الأمير عبد الرحمن استدعى عبد الملك بن حبيب للقضاء ، وقد أعياه أمر القضاء فاستعفى وكتب إليه:

خلیفة الله أقلنی فما أصلح والرحمن للحكم الما غشوم أو ضعیف فما ننقمك فی الحالین من أم وأنت مأخوذ بذنبی وما غیری بنفسی مشبه علمی

فاستحسن الخليفة ذلك وقال :

هكذا يكون الناس ، لا قوم تضرب وجوه لهم ضرب غرائب الإبل عن الخطط ، وهم يتهافتون عليها تهافت الفراس »(٤٠٠) .

<sup>(</sup>٣٩) أورده الذهبي ( ٢٢٨/٥ ) مختصراً في السير .

وأورد الذهبي في المصدر السابق ( ٢٢٧/٥) أن بحشل قال : طلب عباد بن محمد الأمير عمى - ابن وهب - ليوليه القضاء ، فتغيب عمى ، فهدم عباد بعض دارنا ، فقال الصباحي لعباد : متى طمع هذا الكذا وكذا أن يلي القضاء . فبلغ ذلك عمى ، فدعا عليه بالعمى .

قال: فعمى الصباحي بعد جمعة.

<sup>(</sup>٤٠) انظر: المغرب ( ١٤٨/١ ) .

### فرار السلف الصالح من القضاء

الدينورى في المجالسة : حدثنا أحمد بن عيسى وعلى بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلام حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب السختياني قال :

لما مات عبد الرحمن بن أذينة ، ذكر أبو قلابة للقضاء فهرب حتى أتى اليمامة . قال أيوب : فلقيته بعد ذلك فقال : ما وجدت مثل القاضي العالم إلا مثل رجل وقع في بحرٍ فما عسى أن يسبح حتى يغرق (٤١) .

• 1 **٤٥** - أخرجه ابن سعد في الطبقات (٤٢) .

البصرى البصور أبا حنيفة والثورى ومِسْعراً وشريكاً ليوليهم القضاء ، فقال أبو حنيفة : أتحامق فيكم تحميقاً ، أما أنا فأحتال فأخلص .

وأما مسعر فيتجانى فيخلص ، وأما سفيان فيهرب .

وأما شريك فيقع ، فلما دخلوا عليه ، قال أبو حنيفة : أنا رجل مولى ، ولست من العرب ، ولا تكاد العرب ترضى بأن أكون علمهم مولى ، ومع ذلك

<sup>(</sup>٤١) حديث صحيح . أخرجه ابن سعد ( ١٨٣/٧ ) ، وأبو نعيم ( ٢٨٥/٢ ) في الحلية والفسوى ( ٢٥/٢ ، ٦٦ ) في المعرفة والتاريخ ، وأورده الذهبي ( ٤٧٠/٤ ) في السير ، وأشار إليه ابن كثير في البداية والنهاية ( ٢٥٩/٥ ) ، وابن حجر في التهذيب ( ٢٢٦/٥ ) .

وقال حماد: سمعت أيوب ذكر أبا قلابة ، فقال: كأن والله من الفقهاء ذوى الألباب ، إنى وجدت أعلم الناس بالقضاء أشدهم منه فرقاً ، وأشدهم منه فرقاً ، وما أدركت بهذا المصر أعلم بالقضاء من أبى قلابة .

أخرجه ابن سعد ( ۱۸۳/۷ ) ، والحلية ( ۲۸۰/۲ ) ، السير ( ٤٧٠/٤ ) . (٤٢) انظر السابق . :

فإنى لا أصلح لهذا الأمر ، فإن كنت صادقاً فى قولى فلا أصلح له ، وإن كنت كاذباً فلا يجوز لك أن تولى كاذباً دماء المسلمين وفروجهم .

فأخفاه الملاح تحت السارية (<sup>٤٤)</sup> .

وأما مسعر فدخل على المنصور فقال له: هات يدك كيف أنت، وأولادك، ودوابك؟ فقال: أخرجوه فإنه مجنون.

وأما شريك فقال له المنصور: تقلد القضاء. قال: أنا رجل حفيف الدماغ. قال: تقلد وعليك العصيد والنبيذ الشديد حتى يرجح عقلك فتقلد، فهجره الثورى، وقال: أمكنك الهرب فلم تهرب (٤٥).

الخليفة إلى عبد الله بن وهب في قضاء مصر ، فتجنن نفسه ، ولزم بيته ، فأطلع عليه والله بن وهب في قضاء مصر ، فتجنن نفسه ، ولزم بيته ، فأطلع عليه واشد بن سعيد ، وهو يتوضأ في صحن داره فقال : أبا محمد ، ألا تخرج بين الناس فتحكم بينهم بكتاب الله وسنة رسوله ، وقد جننت نفسك ، ولزمت نفسك ، فرفع إليه وأسه ، وقال : إلى هنا انتهى عقلك أما علمت أن العلماء يحشرون مع الأنبياء والمرسلين ، والقضاة يحشرون مع السلاطين » (٤٦)

<sup>(</sup>٤٣) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٤٤) السارية : الاسطوانة ، وهي الخشبة التي يعلق علمها قلع المركب .

<sup>(</sup>٤٥) أخرجه أبو القاسم النيسابورى ( ص ٥٩ – ٦٠ ) فى عقلاءً المجانين ، وانظر أثر دخول شريك فى القضاء على خفظه فى التهذيب ( ٣٣٦/٤ ) .

<sup>(</sup>٤٦) أخرجه أبو القاسم النيسابوري ( ص/٦٠) في عقلاء المجانين .

### ١٤٨ – وفيه أيضاً بسنده إلى أبى معشر

أن رجلاً آلى بيمين أن لا يتزوج حتى يستشير مائة نفس ، فلما قاسى من بلاء النساء فاستشار تسعاً وتسعين نفساً ، فبقى واحد فخرج على أن يسأل أول من يطرأ عليه ، فرأى مجموناً قد اتخذ قلادة من عظم ، وسود وجهه ، وركب قصبة ، وأخذ رمحه ، فسلم عليه وقال : مسألة ؟ قال : اسأل ما يعنيك ، وإياك وما لا يعنيك ، واحذر رمحة هذا الفرس قال : فقلت : مجنون والله ، ثم قلت : إنى رجل لقيت من النساء بلاء ، وآليت أن لا أتزوج حتى أستشير مائة نفس ، وأنت تمام المائة ، فقال : أعلم أن النساء ثلاثة واحدة لك ، وواحدة عليك ، وواحدة لل ك فشابة طرية لم تمس الرجال عليك ، وواحدة لا عليك ، إن رأت خيراً حمدت ، وإن رأت شراً ، قالت : كل الرجال فهى لك لا عليك ، إن رأت خيراً حمدت ، وإن رأت شراً ، قالت : كل الرجال

وأما التي عليك ولا لك ، فامرأة لها ولد من غيرك ، فهي التي تسلخ الزوج وتجمع لولدها .

وأما التي لا لك ولا عليك ، فامرأة تزوجت زوجاً قبلك إن رأت خيراً قالت هكذا يجب ، وإن رأت شراً حَنَّتْ لزوجها الأول ، قال : فقلت : نشدتك الله ما الذي غير من أمرك ما أرى ؟ قال : ألم أشترط عليك أن لا تسأل عما لا يعنيك؟! فأقسمت عليه، فقال: إني طلبت للقضاء فاحترت ما ترى على القضاء (٤٧).

<sup>(</sup>٤٧) أخرجه أبو القاسم النيسابوري ( ص/٦٢ ) في المصدر السابق .

## أحوال القضاة فى بنى إسرائيل

الرحمن بن زید ابن الحکم فی فتوح مصر عن عبد الرحمن بن زید ابن أسلم قال :

« كانت القضاة فى زمن بنى إسرائيل إذا كان لا يأخذه فى الله لومة لائم لم يسلط على جسده البلاء ، ولا دابة تأكل ثيابه قد يبست عليه لا تبلى ، وكان عائد منهم على ذلك ، وكانوا فى ذلك الزمان يجعل بعضهم على البعض فى البيوت ، وبعضهم فى الصناديق ، فآتاه أخ له فقال : ادع به أصلى عليه ، فآتاه به فإذا بدابة خرقت الكفن حتى خرجت من أذنه ، فأحزنه ذلك ، فلما نام لقته روح صاحبه فقالت : يا أخى ، رأيت حزنك على الدابة التى خرجت من أذنى ، تحمد الله لشىء تكرهه ، جلس إلى رجلان أحدهما لى فيه هوى ، والآخر لا هوى فيه فكان أصغى إلى قدى الهوى ، ولم يكن أصغى إلى الآخر (٢٨) .

• • • • وقال القاضي أبو جعفر أحمد بن إسحاق البهلول ، أورده ابن النجار في تاريخه .

تركت القضاء لأهل القضاء وأقبلت أسعى (٤٩) إلى الآخرة فإن يك فخراً جليل النَّنَا فقد نِلْتُ منه يدًا فاخِرَهُ وإن يك وزرًا فأبعد بــه ولا خير في نعمة (٥٠) وازره (٥١)

<sup>(</sup>٤٨) حديث ضعيف . في سنده عبد الرحمن بن زيد الراوى ، وهو من الضعفاء ، انظر : الميزان ( ٥٦٤/٢ ) ، والتقريب ( ٤٨٠/١ ) .

<sup>(</sup>٤٩) في معجم الأدباء ( أسمو » .

<sup>(</sup>٥٠) في المصدر السابق ( إمرة ) .

<sup>(</sup>١٥) أورده ياقوت الحموى (١٥٦/٢) في معجم الأدباء ، وزاد :

فقيل له : فابذل شيئاً حتى يرد العمل إلى ابنك أبي طالب ، فقال : ما كنت لأتحملها حياً وميتاً .

عمى عما فى غيب الهداية ، سماه أشباهه من الناس عالماً ، ولم يع فى العلماء يومًا سالماً ، جد فاستكثر ، قليل منه خير مما كثر ، حتى إذا ارتوى من آجن ، واكتنز من غير طائل قعد بين الناس قاضياً ، فهو من قطع الشبهات فى مثل غزل العنكبوت ، لا يعلم إذا أخطأ ، لأنه لا يعلم أخطأ أم أصاب ، خباط عشوات ، ركاب جهالات ، لا يعتذر مما يعلم فيسلم ، لا يقضى فى العلم بضرس قاطع ، يذرو الرواية ذرو الربح الهشيم ، تبكى منه الدماء ، وتصرخ منه المراريت ، ويستحل بقضائه الفروج الحرام ، لا يلى أضداد ما ورد عليه ، ولا أهل لما فرط له ) .

ابن الزبير قال : كان أبو هارون يونس بن عبد الأعلى ممن يتبرك به ، فقال له ابن الزبير قال : كان أبو هارون يونس بن عبد الأعلى ممن يتبرك به ، فقال له القاضى بكار : يا أبا هارون من أين المعيشة ؟ قال : من وقف وقفه أبى ، قال له بكار : فيكفيك ؟ قال : تكفيت به ، وقد سأل القاضى وأسأله ؟ قال : سل ، ركب القاضى دين البصرة حتى تولى بسببه القاضى قال : لا قال افرزق القاضى ولداً أحوجه أتى ذلك ؟ قال : ما نكحت قط قال له : أفعيالك كثيرة ؟ قال : لا قال : فأجبره السلطان وعرض عليه العذاب ، وخوفه حتى ولى ؟ قال : لا قال : أفضربت آباط الإبل من البصرة إلى مصر لغير حاجة ، ولا ضرورة فيه على لا دخلت إليك أبداً ثم انفرد عنه ، ولم يعد إليه (٥٢).

<sup>(</sup>٥٢) إسناده ضعيف جداً . إن لم يكن من الموضوعات على على رضى الله عنه فى سنده ابن دريد ، وقال الدارقطنى : تكلموا فيه ، وابن الكلبى هو هشام بن محمد ، قال الدارقطنى وغيره متروك ، انظر : تاريخ بغداد ( ١٩٦/٢ ) ، الميزان ( ٣٠٤/٤ ) . (٥٣) أورده الذهبى ( ٦٠١/١٢ ) فى سير أعلام النبلاء مختصراً .

### ١٥٣ – وأخرج ابن سعد عن يحيى بن سعيد قال :

استعمل أبو الدرداء على القضاء فأصبح يُهَنَّفُونَه فقال : أَتَهَنَّفُونَى بالقضاء ، وقد جعلت على رأسى مهواةٍ مَذَلَّتُها أسرع من عدن أبيَّنَ ، ولو علم الناس ما فى القضاء لأحذوه بالدّلول رغبة عنه وكراهية له ، ولو يعلم الناس ما فى الأذان لأخذوه بالدول رغبة وحرصاً عليه »(٤٠).

الرشيد من الحج نزل الكوفة فدعا وكيع بن الجراح وعبد الله بن إدريس ، وحفص بن غياث فلما دخلوا عليه أجلس وكيعاً عن يمينه ، وعبد الله عن يساره ، وحفصاً بين يديه ، ثم أقبل على وكيع فقال له : تلى القضاء ؟ فقال يا أمير المؤمنين أنا رجل صاحب حديث ، وآثار ، ولا علم لى بالقضاء . فقال لعبد الله : تلى القضاء ؟ فقال : يا أمير المؤمنين أنا مولى ، والمولى لا يصلح أن يكون قاضياً ، فأقبل على حفص بن غياث فقال له : تلى القضاء ، وإلا ضربتكم بالسياط ، فأمسك حفص فأخذ بيده فأدخل خزانة الكسوة ، وألبس السواد وسيف بحمائل ، قال : وكانت القضاة إذ ذاك تلبس له هارون الرشيدى ، أمضى حداك ورب الكعبة ، فلما خرج إلى الباب ، وركب وكان بهلول بالباب فغذا بين يديه ، وهو يقول : من أراد أن ينظر إلى عروس فى دنيا ، بطال فى آخرته ، فلينظر إلى حفص فبكى حتى دخل المسجد (٥٥)

تم الجزء المبارك بحمد الله وعونه وحسن توفيقه على يد كاتبه العبد الفقير كثير الذنوب والخطايا محمد بن أبى القاسم الرجى الطهطاوى عام ستة وخمسين وألف عفا الله عنهما أمين .

<sup>(</sup>٥٤) إسناده منقطع . أخرجه ابن سعد ( ٣٩٢/٧ ) في طبقاته ، قال : أخبرنا عفان ابن مسلم قال : حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد لم يسمع من أبي الدرداء .

<sup>(</sup>٥٥) انظر : طبقات ابن سعد ( ٣٩٠/٦ ) ، تاريخ بغداد ( ١٨٩/٨ ) ، التهذيب ( ٤١٧/٢ ) .



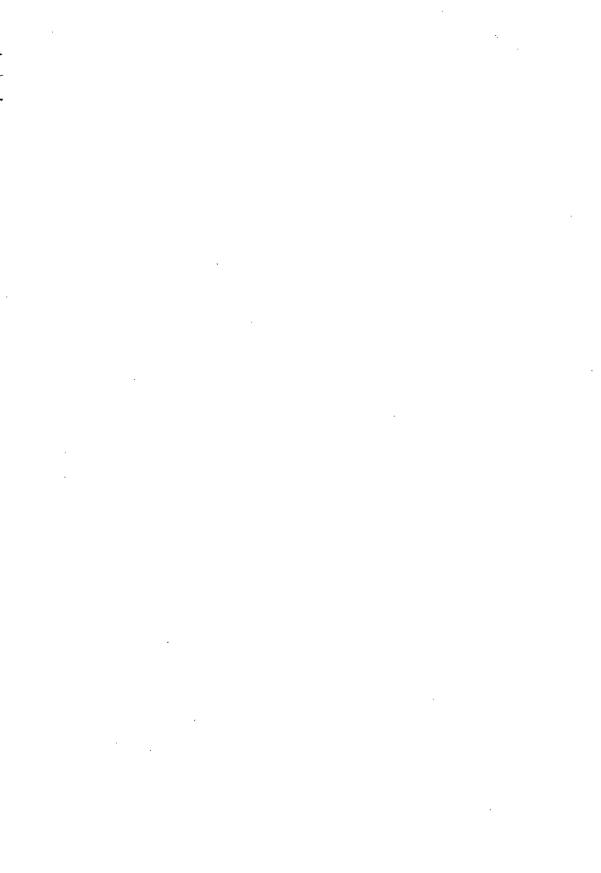



- ١ سند المصنف.
- ٢ الأحاديث الواردة في ذم المكس.
  - ٣ صاحب المكس فى النار .
  - ٤ ساعة تفتح فيها أبواب السماء .
    - ٥ الساحر لا يستجاب له .
      - الساخر 3 يستجاب له
        من دلائل النبــوة .
      - ٧ هل كان سهيل بشاراً ؟
        - ۸ آخر المجلس .

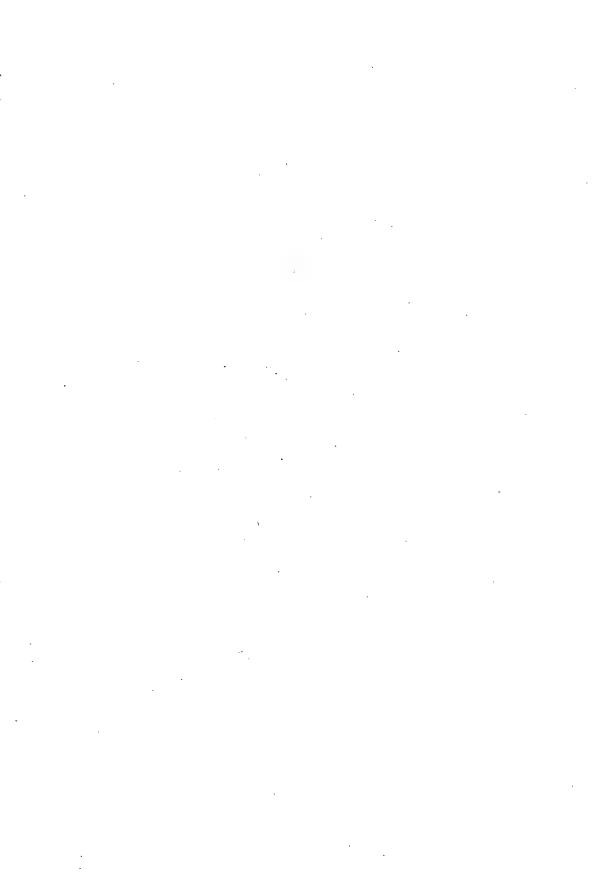

#### سند المسنف

قال الشيخ العلامة جلال الدين السيوطى عفا الله عنه: المجلس الحادى والتسعون من الأمالى فى ذم المكس أمليه يوم الجمعة سابع عشر جمادى سنة أربع وسبعين وثمانمائة .

أنبأ الإملاء على الدرة الفاخرة لأمر عرض ، أخبرنى شيخنا الإمام العالم العلامة تقى الدين أحمد بن محمد السمين رحمه الله تعالى ، أخبرنا عبد الله بن على ، أخبرنا أبو الحسن الفرضى ، أخبرتنا زينب بنت مكى ح .

## الأحاديث الواردة في ذم المكس

100 - وكتب إلى عالياً أبو عبد الله الحلبي عن الصلاح بن أبي عمر ، أخبرنا أبو الحسن بن البخارى قال : أخبرنا أبو على الرصافى ، أخبرنا أبو القاسم ابن الحصين ، أخبرنا أبو على التميمي ، أخبرنا أبو بكر القطيعي ، حدثنا عبد الله ابن الإمام أحمد ، حدثنا محمد بن سلمة ، عن أبي إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عبد الرحمن بن ثماثة الحبيبي ، عن عقبة بن عامر ( رضى الله عنه ) قال : سمعت رسول الله عنه يقول : « لا يدخل الجنة صاحب مكس »(١).

<sup>(</sup>۱) حدیث حسن . أخرجه أحمد ( ۱۶۳/۶ ، ۱۹۰ ) وأبو داود ( ۲۹۳۷ ) ، والمدارمی ( ۳۳۹ ) فی سننه ، وابن الجارود فی « المنتقی » برقم ( ۳۳۹ ) ، والحاکم ( ۲۰۶/۱ ) ، والطیرانی ( ۲۱۷/۱۷ ) فی الکبیر .

فى سنده عند الجميع عنعنة ابن إسحاق ، وهو مدلسٌ ، ولكن له شاهدٌ هو الحديث التالى فلينظر .

هذا حدیث صحیح أخرجه أبو داود ، وابن خزیمة فی صحیحه ، والحاكم فی مستدركه ، والدارمی فی مسنده كلهم من روایة أبی إسحاق ، وقال الحاكم صحیح علی شرط مسلم<sup>(۲)</sup> .

### صاحب المكس في النار

الله الله الله الإمام أحمد قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخبر قال :

أراد بصاحب المكس: الذى يأخذ من التجار إذا مرُّوا عليه مكساً باسم العشر، فأما الساعى الذى يأخذ الصدقة، ومن يأخذ من أهل الذمة العُشر الذى صُولحوا عليه، فهو محتسب ما لم يتعد، فيأثم بالتعدى، والظالم، والله أعلم.

#### ●● وقال المناوى في فيض القدير ( ٤٤٨/٦ ) :

قوله: « لا يدخل الجنة »: أى مع الداخلين في الأول من غير عذاب ، ولا بأس ، أو لا يدخلها حتى يعاقب بما اجترحه ، هذا هو السبيل في تأويل أمثال هذه الأحاديث لتوافق أصول الدين ، وقد هلك في التمسك بظواهر أمثال هذه النصوص الجم الغفير من المبتدعة .

قوله: « صاحب مكس » المراد به العشار ، وهو الذى يأخذ الضريبة من الناس ، قال البهقى : المكس النقصان ، فإذا انتقص العامل من حق أهل الزكاة فهو صاحب مكس

والمكس في الأصل الحيانة ، والماكس : العاشر : والمكس : ما يأخذه .

قال الطيبي : وفيه أن المكس من أعظم الموبقات ، وعده الذهبي من الكبائر ، ثم قال : فيه شبهةً من قاطع الطريق ، وهو شرّ من اللص ، فإن عسف الناس وجدد علمهم ضرائب فهو أظلم وأغشم ممن أنصف في مكسه ، ورفق برعيته ، وجابي المكس وكاتبه ، وآخذه من جندى ، وشيخ ، وصاحب زاوية شركاء في الوزر ، أكالون للسحت .

(١٢) وفاته عنعنة ابن إسحاق ، وهي علة الحديث .

<sup>= •</sup> قال البغوى في شرح السنة ( ٦٠/١٠ – ٦٦ ) :

عرض مسلمة بن مخلد ، وكان أميراً على مصر على رويفع بن ثابت أن يوليه العُشر فقال : إنى سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول : « إن صاحب المكس في النار »(٣) .

هذا حديث حسن أخرجه الطبراني في الكبير بنحوه ، وابن لهيعة حاله معروف والحديث الأول يعضده .

ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن عبد الرحمن بن حسان عن مخيس بن ظبيان عن رجل من جذام عن مالك بن عتاهية قال : سمعت رسول الله عن الله عن يقول : (130 - 130) عن رجل من جذام عن مالك بن عتاهية قال : سمعت رسول الله عن يقول : (130 - 130) عن رجل عاشراً فاقتلوه (130 - 130) .

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن في الشواهد . أخرجه أحمد ( ١٠٩/٤ ) ، والطبراني في الكبير ( ٣) ٤٤ ) من حديث رويفع بن ثابت ، وفي سنده عندهما ابن لهيعة ، ورواية غير العبادلة عنه ضعيفة ، ولكن هي حسنة في الشواهد ، والمتابعات كما هو الحال هنا .

أما بالنسبة لطريق الطبراني ففيه عبد الله بن صالح ، كاتب الليث ، وهو كثير الغلط ، ولكن تابعه في رواية أحمد قتيبة بن سعيد وهو ثقة .

<sup>(</sup>٤) حديث ضعيف . أخرجه أحمد ( ٢٣٤/٤ ) ونقل عن قتيبة بن سعيد أنه يعنى بذلك الصدقة يأخذها على غير حقها .

وأخرجه الطبراني (٣٠١/١٩) برقم (٧٦١) في الكبير، قال: حدثنا
 أبو حبيب يحيى بن نافع ثنا سعيد بن أبي مريم ثنا ابن لهيعة بمثله.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٨٨/٣ ) : فيه رجلٌ لم يسم .

قلت: هذا الحديث ضعيف فيه ثلاث علل ، الأولى: ابن لهيعة رواية غير العبادلة عنه ضعيفة ، وفيه جهالة أحد الرواة ، والثالثة: اضطراب السند ، وسيتضع ذلك فيما يلى .

أحرجه ابن الأثير في أسد الغابة ( ٣٥/٥) من طريق أحمد السابق ،
 أخرجه الثلاثة ، أي ابن عبد البر ، وابن مندة ، وأبو نعيم . ثم قال : ورواه يحيى القطان عن ابن لهيعة مثله إسناداً ومتناً .

ورواه محمد بن معاوية عن ابن لهيعة مثله .

أخرجه ابن عبد الحكم فى فتوح مصر عن عبد الملك بن مسلمة عن ابن لهيعة .

# ساعة تفتح فيها أبواب السماء

الحسن بن الحسن بن المام أحمد قال : حدثنا على بن يزيد عن الحسن بن أبي عامر استعمل كلاب بن أمية على الأبلة ، وعثمان بن أبي العاصى فى أرضه ، وعثمان فقال : سمعت رسول الله عَلَيْتُكُمْ يقول :

( إن بالليل ساعة تفتح فيها أبواب السماء ، ينادى هل من سائل فأعطيه ؟ هل من داع فأستجيب له ؟ هل من مستغفر فاغفر له ؟ وأن داود خرج ذات ليلة فقال :

<sup>=</sup> ورواه قتيبة عن ابن لهيعة ، ولم يذكر غيساً ، ولا عبد الرحمن بن حسان .

<sup>••••</sup> قال ابن حجر في الإصابة ( ٢٨/٦ ) ما نصه :

أخرجه البغوى عن إبراهيم بن سعيد الجوهرى وغيره عن موسى ، وقال فى آخره يعنى عشار المشركين .

وأخرجه ابن مندة من طريق على بن إبراهيم عن ابن لهيعة فقدم مخيساً في السند على عبد الرحمن ، وكذا أورده ابن أبي خيثمة عن محمد بن معاوية عن ابن لهيعة .

وأخرجه ابن شاهين من طريق ابن أبى خيثمة ، ومن طريق أحرى عن ابن لهيعة

والإبلة: بلد معروف قرب البصرة من جانبها البحرى.

لا يسأل الله أحد شيئا إلا أعطاه إلا أن يكون ساحراً أو عشاراً »(°) فدعا كلاب بقرقور (¹) فركب فيه فانحدر إلى ابن عامر ، فقال : دونك عملك فقال : لم ؟ قال : حدثنى عثمان بكذا وكذا .

هذا حديث حسن رواته محتج بهم فى الصحيح إلا على بن يزيد ، وقد وثق .

#### الساحر لا يستجاب له

109 – وفي لفظ: سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول: « كان لداود ساعة يوقظ فيها أهله يقول: يا آل داود قوموا فصلوا فإن هذه ساعة يستجاب فيها الدعاء إلا لساحر أو عَاشرا »(٧).

• ١٦ – ورواه الطبراني في الأوسط من طريق أخرى .

الحارم القمى ، أخبرنا الطبراني في الحوسط ، حدثنا إبراهيم ، أخبرنا الطبراني في الأوسط ، حدثنا إبراهيم ،

<sup>(°)</sup> **إسناده ضعيف** . أخرجه أحمد ( ٢٢/٤ ) ، ( ٢١٨/٤ ) ، وفى سنده على بن زيد ، وهو من الضعفاء كما فى الميزان ( ١٢٧/٣ ) ، والتقريب ( ٣٧/٢ ) .

وأخرجه الطبراني ( ٨٣٧٤ ) في الكبير قال : حدثنا على بن عبد العزيز ثنا عارم
 أبو النعمان ثنا حماد بن زيد بمثله .

وأخرجه أيضاً ( ٨٣٧٥ ) من طريق إبراهيم بن هاشم البغوى عن إبراهيم بن الحجاج السامى ثنا حماد بن سلمة بمثله .

قال المنذري : رواه البزار ، والطبراني ، وإسناد أحمد فيه على بن زيد ، وبقية رواته عتج بهم في الصحاح ، واختلف في سماع الحسن من عثمان . انظر : مجمع الزوائد ( ۸۸/۳ ) ، الترغيب ( ۱۲۰/۲ ) .

<sup>(</sup>٦) القرقور : السفينة الصغيرة ، وهي ما يعرف بالقارب .

<sup>(</sup>V) حديث ضعيف . انظر السابق .

حدثنا عبد الرحمن بن سلام ، حدثنا داود العطار ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن عثمان بن أبي العاص الثقفي ، عن النبي عَلَيْتُهُ قال : « تفتح أبواب السماء نصف الليل ، فينادى مناد : هل من داع فيستجاب له ؟ هل من سائل فيعطى ؟ هل من مكروب فيفرج عنه ؟ فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله له إلا زانية تسعى بفرجها ، أو عشاراً »(^) .

۱۹۲ – وأخرجه الطبراني في الكبير بلفظ: « إن الله يدنو من خلقه فيغفر لمن يستغفر إلا لبغي تسعى بفرجها أو عشار »(٩).

### من دلائل النبوة

كنتُ مع رسولِ اللهِ عَلَيْكُ في بعض سكك المدينة فمررنا بخباء أعرابي ، وفإذا ظبية مشدودة فقالت : يارسول الله إن هذا الأعرابي صادني فلا هو يذبحني فأستريح ، ولا هو يتركني فأذهب ولى خشفان (١٠) في البرية ، وقد تعقد هذا اللبن في أخلافي ؟ فقال رسول الله عَلَيْكُ :

<sup>(</sup>٨) **حديث صحيح** . أخرجه الطبراني ( ٢٧٩٠ ) في الأوسط قال : حدثنا إبراهيم . فذكره .

وقال : لم يرو هذا الحديث عن هشام إلا داود ، تفرد به عبد الرحمن . وانظر السلسلة الصحيحة ( ١٠٧٣ ) .

<sup>(</sup>٩) إسناده ضعيف . أحرجه الطبراني ( ٨٣٧١ ) في الكبير قال : حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقى ثنا أبو الجماهر ثنا خليد بن دعلج عن سعيد بن عبد الرحمن عن كلاب بن أمية به .

قلت : في سنده خليد بن دعلج ، وهو من الضعفاء كما في التقريب ( ٦٦٣/١ ) . (١٠) الخشف : الضبي أول ما يولد ، وقيل :هو خشفٌ أول مشيه .

« إن أطلقتك ترجعي » ؟(١١) قالت : نعم ، وإلا عذبني الله بعذاب العشار ، فأطلقها فذهبت ثم رجعت .

هذا حديث حسن بشواهده ، أخرجه البهقى فى الدلائل ، والهيثم ضعيف وشيخه مجهول ، لكن ورد من حديث أبى سعيد أخرجه البهقى والحاكم فى الإكليل . وأنس : أخرجه الطبرانى فى الأوسط ، وأم سلمة : أخرجه فى الكبير .

## هل كان سهيل عشاراً

\* 175 – وبه إلى الطبرانى: حدثنا محمد بن نوح ، حدثنا وهب بن حفص ، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن ، عن إبراهيم بن يزيد ، عن عمرو بن دينار .

<sup>(</sup>۱۱) حديث ضعيف جدًا . أخرجه أبو نعيم ( ص/۱۳۳ ) في دلائل النبوة ، في سنده يعلى بن إبراهيم ، قال الذهبي في الميزان ( ٤٥٦/٤ ) بعد أن أخرج الحديث : لا أعرفه ، له خبر باطلٌ عن شيخ واهٍ .

وأورده ابن حجر في الميزان ( ٣١٢/٦ ) وقال : هذا موضوع .

وفى سنده الهيثم بن جماز ، وهو من المتروكين ، كما فى الميزان ( ٣١٩/٤ ) .

<sup>●●</sup> وأخرجه أبو نعيم ( ص/١٣٣ ) فى الدلائل من حديث أنس، من طريق عبد الكريم بن هلال الجعفى عن صالح المرى عن البنانى عن أنس بنحوه .

فى سنده عبد الكريم بن هلال ، وهو من المجهولين ، كما فى الميزان ( ٦٤٧/٢ ) ، واللسان ( ٣/٤ ) .

وفى سنده صالح المرى ، وهو من الضعفاء كما فى الميزان ( ٢٨٩/٢ ) . .

 <sup>●</sup> أورده الهيثمى في مجمع الزوائد ( ۲۹٤/۸ - ۲۹۰ ) وقال: رواه الطبرانى
 في الأوسط، وفيه صالح المرى، وهو ضعيف.

<sup>•••</sup> ورواه الطبراني من حديث أم سلمة ، وفيه أغلب بن تميم ، وهو ضعيف ، قاله الهيثمي في المصدر السابق .

أنه صحب ابن عمر في السفر فكان إذا طلع سهيل قال : لعن الله سهيلاً فإنى سمعت رسول الله عَلِيكِ يقول :

« كان عشاراً يظلمهم ، ويغضبهم أموالهم فمسخه الله شهاباً فجعله حيث  $(17)^{(17)}$  .

أخرجه البزار فى مسنده ، وإبراهيم هو الخوارزمى متروك ، وتابعه بشر بن عبيد وهو متروك أيضا .

170 - أخرجه في الكبير بلفظ أن النبي عَلِيْكُ عن ابن عمر (١٣).

۱۹۹ – ورد من حدیث علی أخرجه فی الکبیر بلفظ أن النبی
 ۱۱۹ – ورد من حدیث علی أخرجه فی الکبیر بلفظ أن النبی

« لعن سهيلاً ثلاث مرات ، فإنه كان يعشر الناس فمسخه الله شهاباً » .

الفضل بن المعدادي أنبأت عمر ابني عن أبي الحسن البغدادي أنبأنا أبو الفضل بن ناصر في كتابه عن أبي القاسم من مسنده ، أنبا أبو بكر بن صالح أنبا أبو الشيخ

<sup>(</sup>۱۲) حديث ضعيف جداً . أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد ( ۸۸/۳ ) وقال : رواه البزار ، والطبرانى فى الكبير ، والأوسط ، وضعفه البزار لأن فى روايته إبراهيم بن يزيد الخوزى ، وهو متروك ، وفى الأخرى ميسر بن عبيد ، وهو متروك أيضاً .

وأخرجه الطبراني ( ۱۸۱ ) في الكبير من طريق أبي حذيفة عن سفيان عن جابر
 عن أبي الطفيل عن على بن أبي طالب .

قال الهيشمى فى المجمع ( ٨٩/٣ ) : فيه جابر الجعفى ، وفيه كلامٌ كثير ، قلت : هو من الضعفاء كما هو واضح من ترجمته . (١٣ ، ١٤ ) ) انظر السابق .

ابن حبان، حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد ، حدثنا زيد بن الحريش ، حدثنا حسين الأشقر حدثنا أسباط عن السدى ، وعن منصور عن مجاهد :

في قوله تعالى : ﴿ **ولا تقعدوا بكل صراط توعدون** ﴾<sup>(١٥)</sup> .

قال: أنزلت في المكاسين(١٦).

۱۹۸ – وأنشدكم لنفسي :

. اقتل أولى المكس ولا تكترث إن حرموا ذاك أو حللوه فإن غير الخلق أوصى بأن إذا لقيت معاشراً فاقتلوه هذا آخر المجلس والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا

محمد وعلى آله وصحبـــه

<sup>(</sup>١٥) سورة الأعراف: ٨٦.

<sup>(</sup>١٦) إسناده ضعيف . فى سنده أسباط بن نصر الهمدانى ، وهو صدوق ، لكنه كثير الخطأ ، وأنظر : التهذيب ( ٢١٢/١ ) ، والتقريب ( ٥٣/١ ) . ولم يخرجه سوى أبى الشيخ كما فى الدر المنثور ( ٢٠٢/٣ ) .

والصحيح عن مجاهد -- رحمه الله -- في هذه الآية ، ما أخرجه كل من ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبي الشيخ أنه قال :

بكل سبيل حتى ، وتصدون عن سبيل الله ، تصدون أهلها ، وتلتمسون لها الزيغ .



### الفهارس العامة للكتاب

- ١ فهرس أطراف الأحاديث النبوية .
  - ٢ فهرس أطراف الآثار السلفية .
    - ٣ فهرس أطراف الأشعبار .
      - ٤ فهرس الأعسالام .
      - ٥ فهرس الموضوعسات .

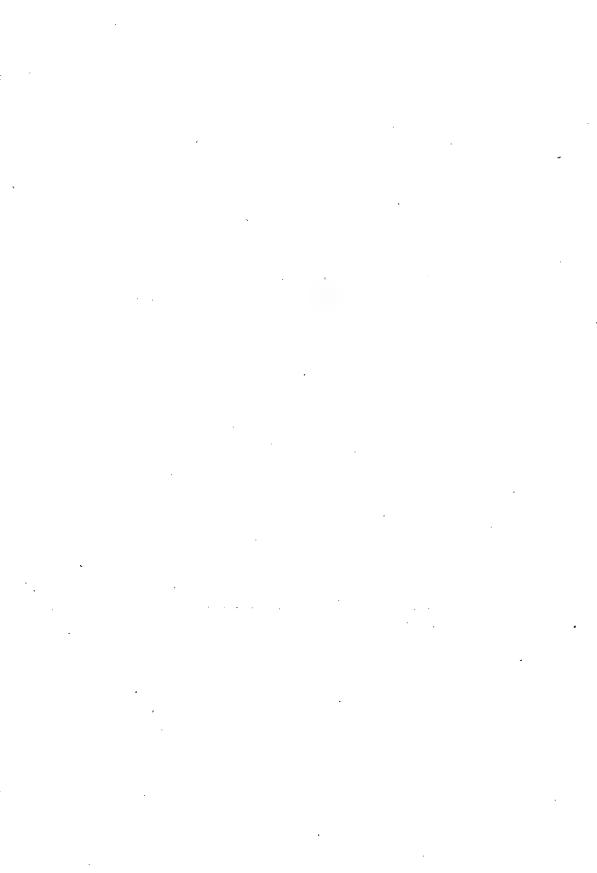

# فهرس أطراف الأحاديث

| رقم النص | الصحابي             | طرف الجديث                              |
|----------|---------------------|-----------------------------------------|
| 24       | أبو أمامة الباهلي   | أبغض الخلق على الله رجل يجالس الأمراء   |
| 40       | أبو الأعور السلمي   | اتقوا أبواب السلطان وحواشيها            |
| 115      | الحسن               | اجلس.                                   |
| 179      | عصمــة              | اجلس في بيتك .                          |
| 118      | عمر بن الخطاب       | اجلس واكتم عليَّ                        |
| ٨        | أبو هريرة           | إذا رأيت العالم يخالط السلطان           |
| ١٧       | معاذ بن جبل         | إذا قرأ الرجل القرآن                    |
| 104      | مالك بن عتاهية      | إذا لقيت عاشراً .                       |
| ٥        | أبو هريرة           | إن أبغض الخلق إلى الله .                |
| 175      | زيد بن أرقم         | إن طلقتك ترجعي ؟                        |
| ٨٨       | أنس                 | إن العالم إذا أراد بعلمه                |
| Λ£       | أنس                 | إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق            |
| ٦        |                     | إن أهون الخلق على الله                  |
| ۲.       | عمر بن الخطاب       | إن اللهُ يحب الأمراء إذا خالطوا العلماء |
| 101      | عثمان بن أبى العاصى | إن بالليل ساعة تفتح فيها أبواب السماء   |
| 107      | رويفع بنن ثابت      | إن صاحب المكس في النار                  |
| ٤        | أبو هريرة           | إن في جهنم وادياً                       |
| ٧        | أبو هريرة           | إن من أبغض القراء إلى الله              |
| <b>9</b> | ابن عباس            | إن ناساً من أمتى يتفقهون                |
| 117      | عمر بن الخطاب       | إن الولاة يجاء بهم يوم القيامة          |
| 77       | عمسر                | إنا لله وإنا إليه راجعون                |
| 17.      | أبو ذر              | إنك ضعيف فإنها أمانة                    |
| 1 &      | ابن عمر             | إنها ستكون أمراء من صدقهم               |
|          |                     |                                         |

## طرف الحديث الصحابي رقم النص

| 121   | عبادة بن الصامت     | إلا يؤتي به يوم القيامة        |
|-------|---------------------|--------------------------------|
| 44    | رجل من بنی سلمی     | إياكم وأبواب السلطان           |
| 171   | عثمان بن أبي العاصي | تفتح أبواب السماء نصف الليل    |
| ٣٤    | ابن عباس            | ستكون أمراء تعرفون وتنكرون     |
| ١٣    | جابر بن عبد الله    | سيكون أمراء من دخل عليهم       |
| 17    | أبو سعيد الخدرى     | سيكون أمراء يغشاهم غواش        |
| 11    | كعب بن عجرة         | سیکون بعدی أمراء فمن دخل علیهم |
| 7 2   | عبد الله بن الحارث  | سيكون بعدى سلاطين الفتن        |
| 19    | ابن عباس            | سيكون في آخر الزمان علماء      |
| 77    | ابن عباس            | سیکون قوم بعدی أمة من أمتی     |
| ١٣٨   | أبو هريرة           | عج حجر إلى الله تعالى          |
| 10    | أنس بن مالك         | العلماء أمناء الرسل            |
| 17    | على بن أبي طالب     | الفقهاء أمناء الرسل            |
| 178   | ابن عمر             | كان عشاراً يظلمهم              |
| 109   | عثمان بن أبي العاصي | كان لداود ساعة يوقظ فيها أهله  |
| 177   | على بن أبي طالب     | لعن سهيلاً ثلاث مرات           |
| 117   | أبو هريرة           | ليوشك رجل أن يتمنى             |
| **    | عبيد الله بن عمر    | ما ازداد رجل من السلطان قرباً  |
| 174   | بريدة               | ما من أمير عشرة إلا            |
| 175   | ابن مسعود           | ما من حاكم يحكم بين الناس.     |
| 150   | ابن عباس            | ما من رجل ولی عشرة             |
| 14.   | أبو أمامة           | ما من رجل یلی عشرة             |
| ١٧    | معاذ بن جبل         | ما من عالم يأتى صاحب سلطان     |
| 7/7/1 | ابن عباس            | من أتى أبواب السلاطين          |
| 7/7/1 | ابن عباس            | من اتبع الصيد غفل              |
|       |                     |                                |

| رقم النص                                 | الصحابي       | طرف الحديث                                 |
|------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| ٩ ٤                                      |               | من أكرم فاسقاً                             |
| 4.4                                      | أنس           | من تقرب من ذی سلطان ذراعاً                 |
| 127/119                                  | أبو هريرة     | من جعل قاضياً                              |
| ٤.                                       | ابن مسعود     | من جعل الهم هماً واحداً ﴿                  |
| 9.8                                      |               | من دعا لظالم                               |
| <b>T/Y/1</b>                             | ابن عباس      | من سكن البادية جفا                         |
|                                          | أبو هريرة     |                                            |
| <b>. 9                              </b> |               | من طلب العلم تكفل الله برزقه               |
| 1 4.5                                    | ابن عمر       | من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ                 |
| ٣.                                       | ابن عمر       | من قرأ القرآن ِ وتفقه في الدين             |
| 178                                      | ابن عمر       | من كان قاضياً فقضى بجورٍ                   |
| 44                                       | أبو الدرداء   | من مشي إلى سلطان جائر طوعاً                |
| 110                                      | أبو ذر        | من ولي أحداً من الناس                      |
| ١٣٧                                      | أبو الدرداء   | من ولى ثلاثةٍ إلا لقى الله                 |
| 1110                                     | عمر بن الخطاب | من ولى شيئاً من أمور المسلمين              |
| 187                                      | ابن عباس      | من ولي عشرة فحكم بينهم                     |
| ١.                                       | ثوبان         | نعم ما لم تقف على باب سدة.                 |
| 117                                      | أبو هريرة     | ويل للأمراء ، ويل للعرفاء                  |
| 7.1                                      | الحسن         | لا تزال هذه الأمة                          |
| 777                                      | حيان الصدائي  | لا خير في الإمارة لمسلم                    |
| 100                                      | عقبة بن عامر  | لا يدخل الجنة صاحب مكس                     |
| 177/174.                                 | ابن مسعود 🕳   | يؤتى بالقاضى يوم القيامة                   |
|                                          | عائشــة       |                                            |
| 114                                      | أبو ذر        | يا أبا ذر إنى أراك ضعيفاً                  |
| 9 8                                      |               | يا معشر المهاجرين لا تدخلوا على أهل الدنيا |

# فهرس أطراف الآثار

| رقم النص   | القائـــل            | طرف الأثــــر                            |
|------------|----------------------|------------------------------------------|
| 101%       | ابن الكلبي           | أبغض خلق الله رجل قمش علماً              |
| . 97       | الثورى               | اتق الله قد ملأت الأرض جوراً             |
| 104        | أبو الدرداء          | أتهنتونى بالقضاء ؟!                      |
| ٤٦         | أبو قلابة            | احفظ عنى ثلاث حصال                       |
| ٦٢.        | ابن. أبي إياس        | اذهب إلى هؤلاء                           |
| ١          | على بن الحسن الصندلي | أردت أن تكون من خير الملوك               |
| 1.4        | إبراهيم بن أدهم      | أعزَ الأشياء في آخر الزمان ثلاثة         |
| 70         | الحسـن               | أفرُغتم حمائمكم وفرطحتم نعالكم .         |
| ۸۰         | زمعة بن صالح         | أما بعد فقد جاءبى كتابك                  |
| 1 2 7      | عبد الله بن وهب      | أما علمت أن العلماء يحشرون مع الأنبياء . |
| 77         | البخارى              | أنا لا أذل العلم .                       |
| 177        | عاهد                 | أنزلت في المكاسيين .                     |
| ०५         | عیسی بن موسی         | إن أتيتك فقربتني .                       |
| ٦.         | حماد بن سلمة         | إن بعض الخلفاء أرسل إليه                 |
| 115        | أبو حازم             | إن خير الأمراء من أحب العلماء            |
| 09/0.      | الثورى               | إن دعوك لتقرأ عليهم .                    |
| 70         | الحسن                | إن سركم أن تسلموا 🕟 🍦                    |
| ٣٦.        | ابن مسعود            | إن على أبواب السلطان فتناً               |
| <b>V</b> o | الثورى               | إن فقراء القراء اتخذوا سلما              |
| ٥٣         | سفيان الثورى         | إن في جهنم واد تستغيث منه                |
| - 09       | أبو بكر بن عياش      | إن كان الفضل لا يداخل السلطان            |
| ٨١         | أبو حازم             | إن الناس لما كانوا على الصواب            |

#### طرف الأثسر

رقم النص إنا أدركنا العلماء وهم لا يأتون أحداً حماد بن سلمة ۸۸. إنى أدركت أهل الدنيا تبعاً لأهل العلم أبو حازم . V9 إنى أدركت العلماء أبو حازم · ﴿ ٨٢ إنى طلبت للقضاء فاخترت ما ترى أبو معشر أول الأمارة ملامة معاوية بن أبي سفيان ١٢٨ ألا رأيت عالماً يأتي باب سلطان أبو سليمان المسان ٧٣ ألا لا يمشين رجل منكم 🔐 🖟 حذيفة بن اليمان ٤١ إياك والأهواء الثوري . OY: إياكم ومواقف الفتن حذيفة حديف بقرابتي وصحبتي ابن عمر ۱۲۵ بلغني أن أول من يدعى للحساب محمد بن رافع 179 تعززوا على أبناء الدنيا الثورى **جز من بین یدی** بشر بن الجارث . . ٧٤ دعا المنصور أبا حنيفة والثوري محمد بن يجيى البصري ١٤٦٠ العلم يقصد أبو العباس ٧A الفقهاء أمناء الرسل جعفر بن محمد 🕟 0.2 في جهنم واد لا يسكنه إلا القراء سفيان ... 91. قال بعض الأمراء الأبي حازم . سفيان 🔧 🏎 🍦 ΄. λ ٤ قد أحفيتم شواربكم الحسرن بالحس 77 مكحول كان العلماء إذا علموا عملوا ٨V كان الفقهاء يأتون عمر بن عبد العزيز أبو الزناد ٨٦ كانت القضاء ُفي زمن بني إسرائيل عبد الرحمن بن زيد 🔻 ١٤٩ كان كيساً حافظاً للحديث أحمد بن حنبل ` . ۲ م ۲ م كنا نتعلم اجتناب السلطان الفضل بن عباس لست من حداثه ميمون بن مهران - 0 T + 1 -لما رجع الرشيد من الحج نزل الكوفة ابن معین 102

القائسل

| رقم النص | القائسل          | طرف الأثسر                                   |
|----------|------------------|----------------------------------------------|
| ٤٠       | ابن مسعود        | لو أن أهل العلم صانوا العلم                  |
| ٧٧       | الفضيل           | لو أن أهل العلم صانوه                        |
| 18.      | مكحول            | لو خيرت بين القضاء وبين ضرب عنقى             |
| ٨٥       | أبو حازم         | ما بی حاجة أتكلم بها                         |
| ٨٩       | المأمسون         | ما زال العلم عزيزاً حتى حمل إلى أبواب الملوك |
| 9 7      | الأوزاعى         | ما شيء أبغض إلى الله من                      |
| 1 £ £    | أبو قلابة        | ما وجدت مثل القاضي العالم إلا                |
| 77       | ابن مسعود        | من أراد أن يكرم دينه                         |
| 97       | ابن المبارك      | من تحلي بالعلم ابتلي بثلاث                   |
| 44       | ابن مسعود        | من طلب العلم لأربع دخل النار                 |
| 94       | وهيب             | هؤلاء الذين يدخلون على الملوك                |
| ٨٤       | أبو حازم         | ههات ههات                                    |
| ٧١       | سفيان الثورى     | والله لا أسأل الدنيا ممن بملكها              |
| 97       | القرافى          | لا أكون سفيراً بين الله وخلقه                |
| V./01    | أنس              | لا تأتوهم ولا تأمروهم                        |
| ٤V       | يونس بن عبيد     | لا تجالس صاحب بدعة                           |
| ٤٥       | آبو ذر           | لا تجمع من الضرائر                           |
| 74       | عبد الله بن رافع | لا تكنُّ أول من يضيع العلم                   |
| 9        | الزهرى           | يا أبا بكر عافانا الله وإياك                 |
| ٣٨       | سلمة بن نبيط     | يابني إنى أخاف أن أجلس منهم مجلساً           |
| ٤٤       | وهب بن منبه      | ياعطاء إياك وأبواب السلطان                   |
| ٣٧       | ابن مسعود        | يدخل الرجل على السلطان                       |
| 00       | جابر بن حیان     | یکفینی الذی ترکتهم له                        |
| 9.1      | ابن الحــاج      | ينبغى للعالم إذا قطع عنه                     |
| 9 V      | ابن الحاج        | ينبغى للعالم بل يتعين عليه                   |

فهرس الأبيات الشعرية

| صدر البيت     | القائل            | عدد الأبيات | القافية   | رقم النص |
|---------------|-------------------|-------------|-----------|----------|
| أبلغ سليمان   | الخليل بن أحمد    | ٤           | مال       | ١٠٥      |
| أرى الناس     | إبراهيم بن أدهم   | ۲           | دون       | 1 • '\$  |
| اقتل أولى     | السيوطي           | ۲           | حللوه     | 177      |
| ألا اقتديتم   | ·                 | ٦           | ورع       | 1.9      |
| تجنبت         |                   | ۲           | قلان      | 11.      |
| تركت القضاء   | أحمد بن إسحاق     | Ť           | آخره      | 10.      |
| خذ من الجاروش | ابن المبارك       | ۳.          | شعير      | 1.7      |
| خذها إليك     | الفاقوسي          | ٥           | بــين     | 1 - 9    |
| خليفة الله    | عبد الملك بن حبيب | ٣           | أميم      | 128      |
| ههات          | · <u>· · ·</u> ·  | ١           | ،<br>طسين | 111      |
| يا جاعل العلم | ابن المبارك       | ٥           | کسین      | 1.7      |

# فهرس الأعلام

| رقم النص بالكتاب | الاسم            | رقم النص بالكتاب | الأسسم                             |
|------------------|------------------|------------------|------------------------------------|
| Y1               | أحمد بن أبي      | الألف            | حوف                                |
|                  | الحوارى          | . 171            | إبزاهيم                            |
| <b>Y</b> Y       | أحمد بن الصلت    | 1.8/1.8          | إبراهيم بن أدهم                    |
| 70               | أحمد بن عبد الله | 178              | إبراهيم الخوارزمي                  |
| 1 2 2            | أحمد بن عيسى     | ~ Y1             | إبراهيم بن طاهر<br>إبراهيم بن طاهر |
| <b>Y</b> •       | أحمد بن محمد بن  | 17:8             | ابراهیم بن یزید<br>ابراهیم بن یزید |
|                  | حمدون            | 17/4             | أحمد                               |
| ٧٣               | أحمد بن محمد     | /114/14/         |                                    |
| •                | القشيري          | /171/114         |                                    |
| 177              | أسباط            | /177             |                                    |
| 1 2 2            | إسحاق بن إبراهيم | /171/17.         |                                    |
| 1 2 2            | إسماعيل بن       | . 101/107        | r                                  |
|                  | إبراهيم          | 107              | أحمد بن أبي                        |
| 1.7              | إسماعيل بن علية  |                  | الحسن                              |
| /01/44/10        | أنس              | 1.7/1.7          | أحمد بن حنبل                       |
| ١٦٣              |                  |                  | 0 0                                |
| 1 2 2 / 2 7      | أيوب السختياني   |                  |                                    |
|                  | ف البساء         |                  |                                    |
| 174              | بشر بن موسی      | 188              | بريدة                              |
| 110/117          | بشير بن عاصم     | ٧٢               | بریت<br>بشر بن الحارث              |
| ٥٣               | بکر بن محمد      | 178              | بشر بن عبید                        |

#### الاسميم رقم النص بالكتاب الاسمم عدد رقم النص بالكتاب

حسرف التباء

144

حبرف الشاء

177/1. ثوبان

حرف الجيسم

115 00 جابر بن حیان أبو الأشهب جابر بن عبد الله 18

جعفر بن محمد ٥٤٠٠

#### حرف الحساء

حذيفة بن اليمان ٤٢/٤١ الحسن بن أبي ١٥٨

حسان ۷۱ ۲۷ سات

حسين الأشقر ١٦٧ الحسن ١٠ /٦٥/٦٣/١ 181/117

حماد بن سلمة ١٤٧٠ م/١٥٩ مر

حيان الصدائي ١٢٦ الحسن البصرى ٦٤ الحسن بن سفيان ١٥

حسرف الخداء

100 الخليل بن أجمد ١٠٥ خلف بن تميم ١٠٤/٦٣

#### الامسم رقم ألنص بالكتاب الاسم رقم النص بالكتاب

#### حسرف الدال

داود العطار ١٦١

#### حسرف الراء

راشد بن سعد ۱۵۷ رویفع بن ثابت ۱۵۹ رشدین بن سعد ۱۰۳

#### حرف الزاي

الزبير بن الحارث ٧٣ زيد بن أرقم ١٦٣ زمعة بن صالح ٨٢/٨٠ زيد بن الحريش

#### حرف السين

سلمة بن نبيط ٣٨ 1.9 سعد 1177/178 سهيل 121 سعد بن عبادة سلامة بن محمد ٦٩ 17/01 سعید بن 1.0/11 سليمان المسيب 11.9/91/12 سليمان بن سفيان ۸١ عبد الملك 127/112 104/0./89 سليمان المهلبي سفيان الثورى 1.0 10/44 /v./79 /ov سليمان بن 90 / 12 / 17 هشام 111 سلمان

# الاسم رقم النص بالكتاب الاسم رقم النص بالكتاب حرف الصماد

صالح بن خليفة ٢٣

#### حرف الطساء

طاهر بن عبدالله ٧٦

#### حرف العين

| 128   | عبد الرحمن        | 171         | عبادة بن الصامت                  |
|-------|-------------------|-------------|----------------------------------|
| 1 2 2 | عبد الرحمن بن     |             | عبد الله بن أحمد                 |
|       | أذينة             | ٧١          | عبد الله بن أبي                  |
| 78    | عبد الرحمن بن     |             | جعفر                             |
|       | أخى الأصمعي       |             | عبد الله بن الحارث               |
| 100   | عبد الرحمن بن     |             | عبدالله بن الحسين                |
|       | ثمامة             |             | عبد الله بن رافع                 |
| 107   | عبد الرحمن بن     |             | عبد الله بن                      |
|       | <b>-سان</b>       |             | السدى<br>السدى                   |
| 129 4 | عبد الرحمن بن زي  |             | عبدالله بن الشخير                |
| 171   | عبد الرحمن بن     |             | عبد الله بن عمير                 |
|       | . سلام            |             | عبد الله بن المبارك              |
| د ۲۹  | عبد الرحمن بن يزي |             | عبد الله بن محمد                 |
| 7.    | عبد الملك         | 154/154/175 | •                                |
| 128   | عبد الملك بن      |             | عبد الله بن وهب<br>عبد الجبار بن |
|       | حبيب              |             |                                  |
| 104   | عبد الملك بن      |             | عبد العزيز                       |
|       | . سلمة            | .181        | عبد الرازق                       |

رقم النص بالكتاب الاسم رقم النص بالكتاب الاسسم عبدالملك بن مروان ۵۸ علی بن زید 101 عبد الواحد على بن سعيد ٧. ۸r على بن أبي طالب ١٦/٣٣/١٦/ عبدالواحدين بكر ٧٢ 101/170/172 101 عثان ١٦١ ﴿ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ العَزِيزِ ١٤٤ عثان بن أبي 77 العاصي عمار عمار بن سيف ٧٤ عثان بن 175 عمر بن الخطاب ۲۰/۲۲/۱۹٥/ عبد الرحمن 177/110/112 149 عصمة عمر بن عبد العزيز ٦٦ . 22 عطاء AY عمر بن على 175 عطاء الخراساني 100 الفارسي عقبة بن عامر عمرو بن دينار 172 1 40 على عوف بن مالك 💮 ١٢٩ على بن الحسن 07 على بن الحسين عیسی بن موسی

#### ي حرف الفاء

#### حرف القياف

القاسم ١٤٤/٧٦ قتيبة بن سعيد ١٥١/٧٥٦

### الامسم من مرقم النص بالكتاب الاسم وقم النص بالكتاب

#### رحوف الكياف

کعب بن عجرة ۱۱۰ کلاب بن أمية ۱۵۸

#### حـــرف الميم

| 1 • 1    | محمد بن المظفر  | ٦٨/٦١                                 | مالك            |
|----------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|
| ١٦٤      | محمد بن نوخ     | ٦٨/                                   | مالك بن أنس     |
| 1.9/1.7  | معمد بن وهب     | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | مالك بن عتاهية  |
| 731      | ` محمد بن يحيي  | ١٦٧                                   | مجاهد           |
| 101      | مخیس بن ظبیان   | ,177                                  | محمد بن إبراهيم |
| 187      | مسعر            | ٦٢                                    | محمد بن إسماعيل |
| 100      | مسلم            | 41.1                                  | محمد بن جعفر بن |
| ٤٥       | مسلمة بن قيس    |                                       | مصعب            |
| 107      | . مسلمة بن مخلد |                                       | محمد بن داود    |
| T1/11/17 | معاذ بن جبل     |                                       | محمد الراسبي    |
| , ۱۲۸    | معاوية          | 17.9                                  | محمد بن رافع    |
| 1 2 1    | معمر            | 180                                   | محمد بن سلمة    |
| ٨٨       | مقاتل بن صالح   | ٨٨                                    | محمد بن سليمان  |
| 18./1    | مكحول           | 171                                   | محمد بن سیرین   |
| 174/127  | المنصور         | ٨٥                                    | محمد بن عجلان   |
| 101      | موسی بن داود    |                                       | محمد بن على     |
| ٥٨       | میمون برر مهران |                                       | التكريتي        |

The second second

#### الاسم رقم النص بالكتاب الاسم رقم النص بالكتاب

#### حرف النــون

نافع ١٢٥ نعيم بن الهضيم ٦٥

#### حرف الهساء

هارون الرشيد ١١٤/٦١ هشام بن عبد الملك ٢٧/٨٤ هشام بن حسان ١٦١ هناد بن السرى ٢٧ هشام بن عباد ٥٤ الهيثم بن جماز ١٦٣

#### حرف الواو

وكيـع ١١٤ وهب بن منبه ١١٤٤ وهب بن حفص ١٦٤ وهيب بن الورد ٦٦/٦٦

#### حسرف الياء

يعقوب بن إسحاق ٦٩ يعيى بن سعيد ١٥٣ يعيى بن سعيد ١٥٣ يعيى بن معين ١٥٣ يوسف بن أسباط ١٩٤٩ يزيد بن أبي حبيب ١٥٧/١٥٦/١٥٥ يونس بن عبدالأعلى ١٤٧ يزيد بن كميت ٧٤

## الكنى من الرجال

|          | 4                   |              |                    |
|----------|---------------------|--------------|--------------------|
| /110/117 | آبو ذر              | 100          |                    |
| 17./111  |                     | . 70         | أبو الأعور         |
| 121      | أبو زرعة            | 17./27       | أبو أمامة          |
| ۲۸       | أبو الزناد          | 118          | أبو بكر            |
| ١٦٣      | أبو سعيد            | ٦٤           | أبو بكر بن الحسن   |
| ۲۸       | أبو سعيد            | 177          | أبو بكر بن صالح    |
|          | الأصمعي             | ٥٧           | أبو بكر بن عياش    |
| ١٢       | أبو سعيد الخدري     |              | أبو بكر القطيعي    |
| 177      | أبو سفيان           | 90           | أبو جعفر           |
| ٥.       | أبو شهاب            |              | أبو جعفر بن أحمد   |
| 4./17    | أبو الشيخ           | 70\PY\. \\YA | أبو حازم           |
|          | أبوصالح             | 10/12/10     |                    |
| 77       | الأنطاكي            | 171/100      | أبو الحسن بن       |
| 77       | أبو العباس          |              | البخارى            |
| 100      | أبو عبد الله الحلبي | 177          | أبو الحسن          |
| 1.1      | أبو عبد الرحمن      |              | البغدادي           |
| 175      | أبو على             | 71           | أبو الحسن بن فهر   |
| ٧٤       | أبو على الآمدي      | 1.4          | أبو الحسن الميموني |
| 100      | أبو على التميمى     | 187          | أبو حنيفة          |
| 171      | أبو على الحداد      | 107          | أبو الخير          |
|          | أبو على الرصافي     |              | أبو داود           |
| 100      | أبو عمر             | 1077/177/79  | أبو الدرداء        |

| رقم النص بالكتاب | الأسسم           | رقم النص بالكتاب | الاسم             |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1.4/٧٦           | أبو نصر          | ٦٤               | أبو عمر بن هبيرة  |
| 71/01/73/30      | َ أَبُو نعيم     | 71               | أبو عمرو المدائني |
| /24/14/07        | ,                | ٧٣               | أبو العلاء        |
| 1.9/1.7/1.7      |                  | ٧.               | أبو عيسي الأنباري |
| 174/171/181      |                  | 1 • £            | أبو غياث          |
| 101              | ً أبو هارون      | . 0              | أبو الفتيان       |
| /\/\/\0/\\/      | أبو هريرة        | ١.٨              |                   |
| 119/111/117      |                  | 177/100          | أبو القاسم        |
| 144/145/149      |                  | 188/87           | أبو قلابة ٰ       |
| . 7٣             | أبو همام الكلاعي | 174              | أبو كثير          |
| 110              | أبو وائل         | ٧٤               | أبو الكرم         |
| 1.7              | أبو يحيى أحمد    | ١٤٨              | أبو معشر          |
| 177/478/117      |                  | . 171            | أبو المكارم       |

#### من نسب لأبيه أو جده أو غيرهمـــا

| 101/07/00   | ابن درید       | ٨٩        | ابن الأسود      |
|-------------|----------------|-----------|-----------------|
| ٨.          | ابن أبي الدنيا | 09        | ابن أبي إياس    |
| 101         | ابن زید        | V0/79     | ابن باكويه      |
| 1180/47/47  | ابن سعد        |           | الشيرازى        |
| 107/101     |                | ٥         | ابن بلال        |
| ١.٧         | ابن سيرين      | 99        | ابن الحاج       |
| 20/27/21/22 | ابن أبي شيبة   | 177/17/17 | ابن حبان        |
| 117         |                | ١.٨       | ابن حبيب الرفقى |

| رقم النص بالكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Name of the state | رقم النص بالكتاب                       | الإسبيم بالمديد |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| 101/107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ابن لهيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | /,4,7/19/9/1                           | ابن عباس        |
| 177/2./9/٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ابن ماجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 140/45                                 |                 |
| 1.4/1.7/74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ابن المبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10V/189                                | ابن عبد الحكم   |
| T9/TV/T7/T0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ابن مسعود .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 97                                     | ابن عبد السلام  |
| 124/124/5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1/2                                  | ابن عدی         |
| . 1.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ابن مغول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L1/b/\·\\1                             |                 |
| ٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ابن منیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12/12/14/14                            |                 |
| /٧٩/٦٥/٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | ~               |
| 107/10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.64/144/1.4                           | •               |
| 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ابن نمبر . ::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1178/4./18                             | ابن عمر         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابن هشام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 170/170                                | 1 1 1 4 E       |
| Y9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ابن وهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.4/٧.                                 | ابن عوف         |
| The state of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 101                                    | ابن الكلبي ً.   |
| A. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 101                                    |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الأنساب و                              |                 |
| ٤٩/٤٨/٤٧/٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٨٣                                     | الإفريقى        |
| 07/07/07/0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۸۳<br>۲۷                               | الآمدى          |
| /1.1/12/17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 97/1                                   | الأوزاعي        |
| 174/171/119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.7/09/47                              | البخاري         |
| 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 71                                     | البرمكي         |
| 17/11/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الترمذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 175/177/117                            | البزار          |

الثورى الحاكم

172/182

/44/11/4/1

22/27/2./40

127/07

77/17/10/11

/ 1 / 7 2 / 7 7

| رقم النص بالكتاب | الاسم      | رقم النص بالكتاب | الاسسم   |
|------------------|------------|------------------|----------|
| 97               | شهاب الدين | 114/117/1.4      |          |
| ١٤               | الشيرازى   | 100/17./119      |          |
| /110/88/1.       | الطبرانى   | 175              |          |
| 170/172/171      |            | ٨٠               | الخرائطي |
| 171/171/177      |            | 10/-1/17         | الخطيب   |
| 120/122/122      |            | 100/79           | الدارمي  |
| 174/171/17.      |            | 14./19/14/       | الديلمي  |
| 175/174          |            | 44/44/44         |          |
| 90               | عز الدين   | 77               |          |
| ١٦               | العسكرى    | 122/179          | الدينوري |
| 90/9.            | الغزالي    | Y0/10/0          | الرافعي  |
| ١٠٨              | الفاقوسي   | ٦٨               | الرعيشي  |
| ٥٦               | القعنبي    | ٦٤               | الزجاج   |
| ٨٩               | المأمون    | 9 8 / 17 / 17    | الزهرى   |
| ١.               | المنذرى    | 177              | السدى    |
| 11/1             | النسائي    |                  |          |

النسياء

عائشة ١٦٧/١٢١ أم سلمة ١٦٣

# الفهرس العسام

| الصفحة  | الموضي وع                                              |
|---------|--------------------------------------------------------|
| ٥       | تقديــم                                                |
| V.      | بین یدی الکتاب                                         |
| ١.      | ترجمة المصنف                                           |
| 10      | وصف مخطوطات الكتاب                                     |
| 17      | صور المخطوطات                                          |
|         | عمل في الكتاب                                          |
| 1.4     | الرسالة الأولى: ما رواه الأساطين في عدم الجيء للسلاطين |
| 19      |                                                        |
| . * * * | النهى عن المجيء للسلاطين في السنة النبوية              |
| 4 £     | أبغض الخلق إلى الله تعالى                              |
|         | هل يرد الحوض الداخل على السلطان ؟                      |
| 47      | الفقهاء أمناء الرسل                                    |
| ۳.      | العالم مع السلطان في العذاب                            |
| 41      | من صفات علماء آخر الزمان                               |
| 44      | سلاطين الفتن                                           |
| 33      | يتفقهون في الدين للدنيا                                |
| 27      | حكم من أتى السلطان تملقاً                              |
| ٣٨      | التحذير من مجالسة السلطان                              |
| ٤.      | صفات مذمومة في طلاب العلم                              |
| ٤١      | إياكم ومواقف الفتن                                     |
| £ Y     | نصيحة وهب بن منبه لعطاء                                |
| 24      | لا تجالس صاحب بدعة                                     |
| ٤٤      | إياك والأهواء والخصومة                                 |
| 27      | أحوال السلف الصالح مع الأمراء                          |
|         |                                                        |
| 179     |                                                        |

| صفحة  | ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الموضـــوع                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ٤٨    | · ···                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | العلماء ثلاثة                            |
| ٥٢    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فضل قيام أهل العلم بصيانته               |
| 0 8   | (20) (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | أبو حازم الزاهد وأمراء بنبي أمية         |
| ٥٧    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حماد بن سلمة وأمير العراق                |
| ٥٨    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | أحوال مخالطة السلاطين                    |
| 78    | **.se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سفيان الثورى يعظ أبا جعفر المنصور        |
| 78    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ما ينبغي للعالم أن يتحلى به              |
| 77    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أعز الأشياء في آخر الزمان                |
| ٦٧    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كلام الشعراء في المجيء للسلاطين          |
| * * * |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |
| ٧١    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الرسالة الثانية: ذم القضاء وتقلد الأحكام |
| ٧٥    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الأحاديث الواردة في تقلد القضاء          |
| ٧٩    | 7,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
| ۸٠    | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | شدة حساب القاضي العدل                    |
| ۸۱    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حكم من قضى بجورٍ أو جهل                  |
| ۸۳    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ول الأمارة ملامة                         |
| ۸٧    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | هل القضاء أول من يدعى للحساب             |
| ٨٨    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | رجل يحب أن يحشر مع العلماء               |
| ٨٩    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فرار السلف الصالح من القضاء              |
| 97    | 2 No. | أحوال القضاء في بني إسرائيل              |
| 90    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الرسالة الأخيرة : ذم المكس               |
| 99    | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سند المصنف                               |
| 99    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الأحاديث الواردة في ذم المكس             |
| ١     | 10 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | صاحب المكس في النار                      |
| 1 • ٢ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ساعة تفتح فيها أبواب السماء              |
| 1.5   | - NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الساح لا يستحاب له                       |

| الصفحة |       | الموضـــوع            |
|--------|-------|-----------------------|
| 1.8.   |       | من دلائل النبوة       |
| 1.0    | a e ~ | هل كان سهيل عشاراً ؟  |
|        |       |                       |
| 1.9    |       | الفهارس العامة للكتاب |